Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

أدوين أولدفاذر ريشاور

# الريخ اليالات من الينور بنع فيروشيما

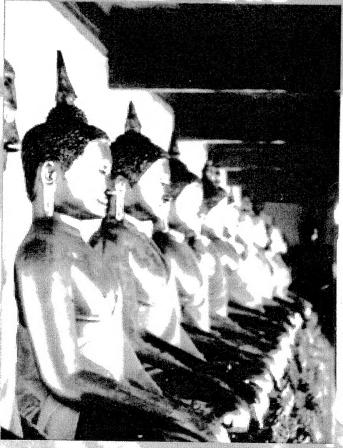



ترجمه عن الفرنسية يوسف شلب الشام



دارعلاء الدين مشتورات دارعلاء الفين



jl. Lil ş. şli

من الجذور سي هيروشيما



### أدوين أولدفاذر ريشاور EDWIN O. REISCHAUER

## ناريخ البابان

من الجذور حتى هيروشيما

ترجمه عن الفرنسية يوسف شلب الشام



### حقوق النشر محفوظة لدار علاء الدين دمشق - الطبعة الأولى ٢٠٠٠

التنضيد الضوئي: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة الإخراج الفنى: علاء هزاع شرف

ين بنير أبي يمني يمنى بنيد منت منت منت نمن فين بني يمن بني ميت ميت بني فيه فين منت بني بنير بني منت بني منت بني منت بني بنير الم

يطلب الكتاب على العنوان التالي:

دمشق ص.ب – ۳۰۵۹۸

هاتف : ۲۱۷،۷۱ د

فاکس: ۲۱۳۲٤۱

- جميع الأفكار والآراء الواردة في الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف.
  - في حال أخذ أية مادة من الكتاب يرجى التنويه إلى المصدر.

### البيلاد والنياس

منذ البدء استودعت الطبيعة أرخبيل نيبون عوامل القوة والحضارة. فالإقليم المعتدل والأمطار السخية والأرض الخصبة إلى حدود معقولة وبخاصة قربه النسبي من مراكز الحضارة المؤثرة كل ذلك كان منذ أقدم العصور الأوراق الرابحة التي هيأت اليابان لأن تلعب دوراً من الدرجة الأولى في تاريخ العالم.

### الموارد والعوائق الطبيعية:

يشكل القوس الياباني شريطا من الجزر على حافة القارة الأسيوية يمتد بين درجتي عرض ٣٠ و ٤٠ شمالي خط الاستواء فيؤلف بذلك منطقة تناقضيات مناخية. فالقسم الشمالي من جزيرة هوكايدو يوجد على خط العرض نفسه الذي توجد عليه مدينة بسوردو بينما تنطبق المنطقة الوسطى حول طوكيو على مضيق جبل طارق والنهاية الجنوبية مسن كيوشيو تحتل موقعا شبيها بالجنوب الأقصى من مراكش. وهذا الامتداد على خطوط العرض يؤدي إلى فروقات حرارية ومطرية رغم ما يقوم به المحيط من تخفيض في مدى التنوعات المناخية.

تعتبر اليابان في سعتها على مستوى البلاد الأوروبية، فهي أضيق من فرنسا ومن إسبانيا وتتفوق مساحاتها قليلا على مساحة إيطاليا أو بريطانيا العظمى اللتين كانتا مهدا لإمبراطوريتين غربيتين رئيسيتين. وتقربها تضاريسها من إيطاليا :بنية من جبال مرتفعسة ومن هضاب متشابكة تجتاز جزر الأرخبيل الأربع الكبرى من جانب إلى جانب، بينما تخطيط الشواطئ ذو المفاجآت والنزوات وجرأة التضاريس وغزارة النباتات جعل كل ذلك منها بلدا غنيا في المواقع التي ليس لها مثيل. ومما لا شك فيه أن الحساسية المرهفة

والأصالة الفنية اللتين نجدهما في كل مرحلة من مراحل تاريخ اليابان إنما غذاهما جمسال هذا الإرث الطبيعي النادر المثال. وفدية فيض الطبيعة هذا هو ضيق المساحة المزروعـة التي تغطي أقل من ٢٠ من الأرض. ففي كل مكان نبذ الجبل اليابانيين إلى المحيط ليجعل منهم ((رواد البحر الآسيويين)). وبما أن البحر كان وسيلة الربط المميزة بين جزر الأرخبيل فإنه دفع الإنسان الياباني إلى اكتشاف العالم. وفضلاً عن ذلك فإن التقاء التيارات الحارة والباردة التي تلحس السواحل حرض على قيام نهضة مبكرة قويـة في صيد الأسماك.

في مادة الموارد المعدنية بدت الطبيعة - في مقابل ذلك - أما مقترة . ويشكل الفحم الإنتاج الوحيد الذي يستخرج من تحت الأرض واحتياطاته معقولة الحجم، والواقع أن التروة الطبيعية الوحيدة الحقيقية لليابان هي الماء. فالماء هو الذي يحفظ الغطماء الغابي الكثيف في الجبال، وهو الذي يجتاز الحقول المزروعة المروية عبر آلاف الأقنية الصغيرة التي هي ثمرة عمل الرجال خلال ألفين من السنين، والماء أيضا هو الذي سمح لليابان أن تتجاوز أقوى المردودات الزراعية العالمية وأن تتمتع بطاقة كهربائية تستثمرها استثمارا منهجيا في الخدمات المنزلية والصناعية.

### الجزرية ونتائجها:

عامل جغرافي آخر ترك طابعه على كل تاريخ اليابان هو العزلة. ورغم أن التقنيسة الغت المسافات وسمحت لليابان بأن تأخذ مكانها بين الدول التجارية الكبرى فإن الحواجسز اللغوية والتقافية بقيت تقيم عوائق كبيرة في وجه الاتصال مع العالم الخارجي.

ومما لا مراء فيه أن اليابان ترتبط بحضارة الشرق الأقصى التي انتشرت بدءا من مهدها الصيني في اتجاه كوريا وفيتنام. ورغم أن نطاق هذه الحضارة كان يضحم منذ القدم ما بين الربع والثلث من بني الإنسان فإنها بقيت زمنا طويلا في معزل عن مراكز الحضارة الكبيرة الأخرى لأن سلاسل آسيا الوسطى الجبلية وصحاريها والطبوغرافيا المعقدة لجنوب شرقي آسيا والغابات غير المضيافة للأرخبيل الماليزي كسل ذلك وقف خلال قرون طويلة عقبة كاداء في وجه الاتصالات مع مجالات السهند المتحضرة ومع الشرق الأوسط أو حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد تحملت اليابان التنبي تسمى أحيانا إنكلترا الأسيوية - وأكثر من بريطانيا العظمى نفسها نتائج موقعها الاستثنائي على

تخوم القارة. وبينما لا يفصل إنكلترا عن القارة الأوروبية إلا واحد وثلاثون كيلو مترا فإلى الحد الغربي من اليابان يبعد مائة وسبعة وسبعين كيلو مترا عن كوريا، وعندما نعلم أنه ينبغي قطع ثمانمائة من الكيلو مترات في المحيط قبل الوصول إلى السمواحل الصينية ندرك لماذا تردد الملاحون اليابانيون القدامي مدة طويلة قبل إقدامهم على المغامرة بمثل هذه الرحلة المحفوفة بالأخطار.

من حيث تقافتها تعتبر اليابان تابعا يدور في فلك الثقافة الصينية ، ففيها وجدت مصلدر الهامها كما فعلت أوروبا الشمالية عندما نهلت من تقافات حوض المتوسط. وإننا نجد أكـــثر من مشابهة بين انتشار الحضارة الصينية عبر أرخبيل اليابان خلال الألف الأول للمسلاد وبين تقدم الثقافة المتوسطية في أوروبا الشمالية في العصر نفسه. ولكن عزلة أشد قوة من اليابان سمحت بتفتح قيم تقافية أصيلة تجاوزت إلى مدى بعيد أنماطها المستعارة. لقد انتشر رأى مبتذل تناقله الكثيرون الذين طاب لهم أن يقدموا لنا اليابانيين على أنهم مجـــرد مقلدين ومنتحلين أدنياء بينما الحقيقة هي انهم بعيدون عن ذلك كل البعد ورغم انهم واعسون لما عليهم من دين تجاه الأنماط الثقافية الأجنبية فإنهم عرفوا كيف يمزجونها فـــى تركيــب مستحدث وأن يتبنوها على قياس ترابهم الوطني. فإذا أخذنـــا اللبــاس النقليــدي وأنــواع الأطعمة وفن البناء أو طرائق الحياة فإننا نلاحظ أن الياباني قادر على الابتكار والتجديــــد. ونحن لم نعد نجد في أي بلد أخر تلك الحصر السميكة المصنوعة من القيش والمستعملة في تغطية الأرض، ولا تلك القواطع الورقية المتحركة التي تقوم مقام الجهدران، أو تلك المساكن الخفيفة المفتوحة على الطبيعة على أقصى اتساع، أو جذوة النار المنزليــة التــي تضرم في الفحم، أو المشكاة المخصصة للقطع الفنية، أو مغساطس الاستحمام المميزة المصنوعة من الخشب أو الحديد، وطقس الحمام الذي يؤخذ جماعة في نهاية يوم العمل لا يرتدي في أي مكان أهمية لحظة مميزة من الاسترخاء الكلي والراحة الجسدية كمـــا هــو الأمر في اليابان.

والأصالة التقافية لليابان توجد بوضوح أيضا في بنيتها اللغوية. وقد استخدمت اللغة اليابانية رسوم الكتابة الصينية واستعارت من القارة كلمات عديدة ولكنها احتفظت بذاتية لا تقهر. وهي في العديد من الجوانب تبدو ذات صلة مع اللغة الكورية ولكنها ليست ذات قرابة كاملة مع أي لغة معروفة وتستخدم أسلوبا في الكتابة ذا تعقيد ليس له مثيل.

كل هذه العوامل والسبل تبين أن اليابانيين شعروا بشخصيتهم منذ وقست مبكر جدا واجتهدوا في أن يؤكدوا مناقبهم الخاصة. وعندما ظهرت السدول القومية فسي العصر الحاضر نما الشعور القومي الياباني وقوي بسرعة كبيرة جدا لأن الخصائص العرقية والجغرافية كانت قد قدمت خمائر عديدة تساعد على الوحدة وعلى التلاحم. وفسي مقابل ذلك فإن الشعور الحاد ((بشخصية قومية)) مدعومة بد ((العزلة الجليلة)) طبع العلاقات الدبلوماسية اليابانية بطابع خاص ، فقادة البلاد قلما عرفوا كيف يتصرفون تصرفا سليما في علاقاتهم مع العالم الخارجي وكثيرا ما وجه اللوم لتعاليهم اللامبالي وشعورهم بالتفوق أو شعورهم بعقدة النقص تجاه الأجنبي. ولا يزال المؤرخون حتى اليوم يسعون لأن يجدوا في موقعهم الشاذ المنعزل تفسيرا لتذبذب سياستهم الخارجية وتقلباتها والصعوبة التي يعانون منها حاليا من أجل الاندماج في توازن القوى العالمية.

### حضارات العصر الحجري الحديث (النيوليثيك) : جمون و يايوا:

ينتسب اليابانيون إلى العنصر المنغولي الذي يشكل الصينيون والكوريون فروعا أخرى منه. ففي خلال مجرى التاريخ تشكل نموذج بشري انطلاقا من عنصاصر جنسية مختلفة، ومن المعروف أنه منذ العصر الحجري القديم (الباليوليتيك) تركست مجموعات مختلفة من الناس القارة كي تستقر في الأرخبيل.

من بين شعوب اليابان الأولى يستحق الأينو أن ينوه بهم بشكل أخص. فهم مجموعة جنسية من العنصر القوقازي المبكر Protocaucasien انفصلت عن العنصر الأبيض قبل أن يأخذ هذا صفاته المور فولوجية النهائية. ويبدو أن الأينو في عصر قديهم احتلوا القسم الأكبر من اليابان حيث وصلوا إليه في وقت لاحق من الشمال بدون شك. ومهما يكن مسن أمر فإن لدينا ما يدل على أن الأينو كانوا يعيشون منذ اثني عشه قرنا فوق جزيسرة هوكايدو وفوق الثلث الشمالي من هونشو، ومنذ ذلك الوقت طردوا علمي التوالي نحو الشمال على يد السكان اليابانيين أو ذابوا فيهم لدرجة أنهم فقدوا ملامحهم المميزة، واليوم يكاد الأينو أن يكونوا قد اختفوا تماما ولكن بعد أن تركوا لأحفدهم بعض الملاميح الجسدية مثل غزارة شعر الجسد بوجه خاص التي لا يزال يتصف بها العديد من اليابانيين وثمة نظرية أخري واسعة الانتشار تشير –على العكس من ذلك – إلى أن شعوب شهرقي آسيا وفور موزا هم الذين يشكلون خلفية الجنس اليابانين. فثمة مشابهات عديدة في

الأساطير والعادات الاجتماعية وفن البناء في هذه البلاد يبدو أنها تدعم هذه الفرضية مسع أنه لا يوجد في المكتشفات الأركبولوجية الموثوق بها ما يمكن أن يؤيدها . والأقرب إلى الصواب أن تحركا بشريا واسعا يرتبط بتقدم الحضارة الصينية وصل على دفعات متتاليسة إلى أسيا الجنوبية الشرقية كما وصل عن طريق كوريسال إلى أسيا الجنوبية الشرقية كما وصل عن طريق كوريسال البدائية كانوا قد انتقلوا إليسها عسن المكتشفات الأركبولوجية قناعة بان معظم سكان اليابان البدائية كانوا قد انتقلوا إليسها عسن طريق كوريا أو عن طريق مناطق أخرى من جنوب شرقي آسيا . وتتالت هسذه الحركة حتى القرن الثامن للميلاد وفي ذلك القرن أو قرابة ذلك كان التمثل قد تقدم كثيرا واكتسب العنصر الياباني الملامح التي نعرفه بها اليوم . وكان قد انتشر فوق مجموعسة الأرخبيل باسنثناء ملجئ صغير للأينو في أقصى الشمال من البلاد . ومن جهة أخرى فسان بعسض الأقليات التي لم يتم تمثلها تمثلا كاملا في الجنوب من كيوشيو بقيت تحافظ على مؤسسات سياسية وتقاليد ثقافية متميزة .

أما دخول التقنيات الآسيوية إلى اليابان فكان معاصرا لهذه التنقلات بالسكان. فمنذ الألف الخامس قبل الميلاد كان أرخبيل اليابان يؤوي مجتمعا بدائيا منظما على أساس الصيد والالتقاط سماه المؤرخون مجتمع جومون من أسم الأواني الفخارية المفتولة التي تميزه وكان عصرا ذا خصوبة فنية كبيرة تتسم بالسعي وراء الزخرفات التزيينية الأصلية. وقد استمر فن جومون حتى العصر التاريخي في ملاجئ الأينو في الشمال.

وفي الوقت نفسه بدأت حضارة نيوليثية جديدة قادمة من كوريا بالانتشار. ظهرت هذه التقافة في القرن التألث من كيوشيو حتى وصلت تباعا إلى اليابان الوسطى عن طريق البحر الداخلي والى سهل كانتو عن طرق السواحل الشرقية وأخيرا بلغت شمالي البلاد رغم الجبال في نحو من القرن لأول للميلاد. وقد أطلق على هذه الحضارة الجديدة اسميايوا. وهي تتميز تميزا أساسيا عن تقافة جومون بسبب ظهور اقتصاد زراعي مبني على إراعة الرز المسقى استمر دون تغييرات كبيرة حتى عصرنا الحاضر. أما في المجال الفني فإن منتجات عصر يايوا هي آنية فخارية ذات طوق أو مصنوعات من المبرونز والحديد ذات إلهام صيني في أغلب الأحيان. وظهور هذه التقنيات الحديثة هذه مرتبط ارتباطا وثيقا بإنشاء أول إمبراطورية صينية كبيرة موحدة في نهاية القرن الثالث قبل الميلاد وفتح الصين الشمالية لكوريا في عام ١٠٨ قبل الميلاد. ويذكرنا هذا النوسيع في

التقليد بانتشار التقافة الرومانية في كل من بلاد الغال وبريطانية في ذلك الزمان بالذات على وجه التقريب. وتظهر لنا وثائق صينية تعود إلى القرن الثالث الميلادي بلاد اليابان مجتمعا زراعيا مجزأ متدرج الطبقات الاجتماعية خاضعا لسلطة رؤساء دينيين مسن الرجال والنساء هم نوع من السحرة الشافين CHAMANS الذين يقومون بدور الوسلطاء الشفعاء بين يدي القوى الكونية والأرواح التي تسيطر على الطبيعة. وكانت البلاد موزعة بين عدد كبير من القبائل التي كان الكثير منها يخضع لسلطة (بلاد الملكة) الغامضة التسي أشارت إليها النصوص الصينية.

### دولة ماتو القبلية:

انطلاقا من نهاية القرن النالث للميلاد اتخذ اليابانيون لهم عادة الكوريين في بناء مدافين على هيأة الجوشة الميساع لدفن روسائهم. ولم تنقطع هذه الأبنية على الاتساع في مساحاتها شيئا فشيئا للدلالة على نفوذ الأرستقراطية البدائية المتزايد. وفي نحو من بدايسة القرن الخامس بلغت حجوما كبيرة توحي بأن هذه القبور غدت خلال قرن ونصف رمسزا لتمركز قوي في السلطة وتجمع ملحوظ للثروات. ولهذه القبور شكل (تقب القفل) مستديرة من الخلف ومستطيلة من الأمام وعليها شواهد اسطوانية الشكل من الأجر المشوي تسمى الهانيوا Haniwa تعلوها دائما تماثيل صغيرة تمثل محاربين شاكي السلاح أو خيولا أو بيوتا أو حيوانات مختلفة ذوات أهمية جمالية وأركيولوجية بالغة. أكبر هذه المدافن المخصصة للأمراء يبلغ طوله مع الحفر المحيطة به حوالي ثمانمائة من الأمتسار. وتجعلنا المعدات والأشياء التي وجدت في هذه القبور نفترض وجود أرستقراطية عسكرية كانت تفرض سلطتها على السكان الريفيين.

أكبر هذه المقابر التي اكتشفت نقع بالقرب من مدينتي نارا و أوزاكا الحاليتين. والمعتقد تقليديا أن الأمر يتعلق بقبور للأباطرة اليابانيين الأولين. وهذا التفسير تؤيده المصادر الصينية التي تذهب إلى أن الرؤساء المحاربين المدفونين تحت هذه الجشوات إنما همم من سلالة (الملكة). وإذا قمنا بتقاطعات بين المكتشفات الأركيولوجية والكتابات الصينيسة والروايات الشفهية فإن ذلك يسمح لنا بأن نرسم ملامح المجتمع الياباني في القرن الخامس

<sup>&#</sup>x27; الجوشة بناء حجري على هيأة مخروط بقام فوق القبر - المترجم -

الميلادي. فنحن نستطيع أن نثق بحق بالأسطورة القومية التي تقول بغزو متوال أتى من البحر الداخلي ووصل حتى ياماتو قامت به قبيلة واحدة يحتمل أنسها أخضعت الشعوب المعادية الأخرى واحدا بعد أخر.

وكان الزعماء الدينيون في سهل ماتو يدعون بأنهم من أحفاد الإلهة - الشـــمس التــي نشروا عبادتها في مجموع البلاد. وكان مركز هذه العبادات هو معبد إيز ISE الكبير الـذي لا يزال حتى اليوم واحدا من الأماكن الرئيسية المقدسة في اليابان وأجمل أثر للبناء الدينــي تركته هذه الأزمان القديمة. ووجود إلهة في أصل هذه السلالة الإمبراطورية إضافــة إلــي التلميحات الواردة في الكتابات الصينية عن قبائل تقودها نساء كل ذلـــك يوحــي بوجـود مجتمع أمومي أصلي لم يختف إلا بكل بطء عند الاحتكاك بالقارة الأسيوية. وقــد سـمحت التقنيات الأركيولوجية التي جرت في اليابان وعلى أطراف القارة بالكشف عـن شــعارات كهنة ياماتو الكبار التي لا تزال الرموز الثلاثة الممــيزة للعائلــة الإمبراطوريــة . وهــذه الرموز هي مرأة من البرونز ذات إيحاء صيني هي رمز للإلهة الشمس وسيف طويل مـن الحديد و (حلية معقوفة) اسمها ماغاتاما تمثل مخلب دب.

انطلاقا من القرنين الخامس والسادس ظهرت دولة يابانية مؤلفة مسن مزيسج القبائل المجزأة أشارت إليها المصادر الصينية، ومنذ ذلك الوقت غدا المجتمع الياباني مقسما إلسى عشائر أو عائلات تسمى أوجي UJI ، وكان أفسراد هذه العائلات وون أن يكونسوا بالضرورة مرتبطين برباط الدم – يشكلون نوعا من الأقارب أو الأهل ويخضعون لسلطة رئيس وراثي. وكانوا يعبدون الإله نفسه في معبد العائلة. وتنقسم كل أوجسي إلى زمر حرفية متخصصة تسمى البي BE كانت وراثية بدورها وتمسارس أعمسالا محددة مثل الحباكة أو صناعة الأنية الفخارية أو الزراعة ويخضع مجموع هذه العائلات بطريسق التسلسل لرؤساء ياماتو فكان بعضها تحت سلطنهم المباشرة بينمسا كسانت أخسرى تديسر وحدات إقليمية صغيرة تتمتع باستقلال ذاتي واسع.

ثم ما لبثت سلطة ياماتو أن امتدت شيئا فشيئا على مجموع الأراضي اليابانية باستثناء الشمال الذي تسكنه دائما قبائل الأينو . وكان سلطانها يمارس حتى على بعض الأقسام من كوريا الجنوبية . وتروي الروايات الشفهية أن هذا التوسع فوق القارة كان ثمرة فتوح عجيبة قامت بها إمبر اطورة مقاتلة بينما يجدر بنا أن نرى فيه دليلا إضافيا على الهجرة

الكورية المستمرة باتجاه اليابان . وحتى القرن الثامن كان ما يقارب من ثلث الطبقة الأرستقراطية في دولة ياماتو من أصول قارية حتى ليمكن مقارنة هذه الهيمنة على القارة بهيمنة الإنكليز على نورمانديا في العصور الوسطى. وقد بلغت السييطرة اليابانية في كوريا الجنوبية ذروتها في نهاية القرن الرابع ثم ما لبثت أن تراخت بالتوالي حتى زالست في عام ٥٦٢ .

### إرث العصر التاريخي المبكر:

كان لا بد لليابان من المحافظة طويلا على طابع تنظيمها الاجتماعي البدائي القائم على العائلات ، وسيستمر الإحساس بقيم التسلسل والوراثة وصدورة المحارب على الحصان أثناء كل عصر الإقطاع. ورؤساء ياماتو الأوائد هم الذين خلقوا العائلة الأمبراطورية التي تعتبر أقدم عائلة حاكمة في العالم والتي لابد لها مدن أن تبقى على طول تاريخ اليابان مبدأ كل سلطة شرعية.

وكان لابد لهذا العصر من أن يترك أثارا دائمة في مجال الدين على الأخصص. وقد اتخذ مجموع المعتقدات والممارسات الطقسية التي ظهرت منذ فجر التاريخ اسمم شدينتو SHINTO - أي طريق الإلهة - في نهاية المطاف لتمييزها عن البوذية. وما لبثت عبدادة الإلهة الشمس وأجداد العائلة أن ذابت في عبادة للطبيعة شديدة الشمول. فسيل هسادر أو مطر مدرار أو اعوجاج وعر في صخرة أو مغارة غامضة أو شجرة عملاقة أو حجر ذو شكل غريب أو شخص مشوه الشكل أو حشرة مؤذية كل ذلك كان مهيأ ليكون موضوعل للتوقير والاحترام. والحديث يدور في هذه المناسبة عن الكامي KAMI وهو تعبير ترجم ترجمة خاطئة على أنه يعني (الألهة) بينما هذا المفهوم الواسع عما هو مقدس والخاص بالتقليد الشنتوي يمكن أن يكون قريبا مسن معنى (التعظيم إلى يموتون في سسبيل الوطن.

والشنتوية البدائية لا تستازم أية محرمات أخلاقية وإن اهتمت بالطهارة الطقسية وربما كان هذا ما يفسر حب اليابانيين لاستعمال المياه. وأماكن العبادة والأعياد والاحتفالات لا حصر لها إذ يكفي مكان يوحي بشعور احترام ديني في بعض الأوقات حتى ينقلب إلى مكان للعبادة ثم بعد ذلك إلى معبد، واليوم ترصع هذه المعابد بعشرات الآلاف منظر

اليابان، ويمكن التعرف عليها بأروقتها المميزة التي تسمى TORII ويعود بعضسها إلى أزمان بعيدة القدم واعتبر بعضها معابد قديمة مخصصة لآلهة العائلات المحلية بينما لمح يكن بعضها يزيد عن كونه مجرد أبنية بسيطة من الحجر أو الخشب شيدت في زمان أكتر حداثة بالقرب من شجرة عتيقة كثيرة العقد أو فوق قمة أحد الجبال.

لم يتغير جوهر الشنتوية القديمة إلا قليلا منذ مطالع التاريخ المبكر حتى اليوم. وقد حاولوا خلال الف وثلاثمائة عام أن يدونوا عناصرها المختلفة وأن يجعلوا فيها نوعا مسن التماس والتلاحم. ومنذ قرن واحد عرفت ميثولوجيا الشنتو البدائية تجديدا في العنايسة بسها ورعايتها على يد مرتلي القومية اليابانية المتطرفين حيث أعاد إليها اعتبار ها مواطنون متحمسمون تدفعهم روح من التعصب الشديد. ومع ذلك فإن الاستخدام الأيديولوجسي للشنتوية لم يبدل تبديلا محسوسا في مبادئها الأساسية التي ظلت كما كانت : عبادة الطبيعة واحترام الجدود والشعور بالاندماج مع قوى الكون ومع الأجيال الماضيسة التي طواها النسيان.

\* \* \*

### في مدرسة الصين

### الاتصالات الأولى: رهبان بوذيون وتقنيون:

بعض الاتصالات تمت منذ فترة طويلة بيسن البابان والصيسن. فمنذ القسرن الأول الميلادي تردد السفراء والتجار بشكل مستمر بين البلدين كما أن المهاجرين القادمين مسن كوريا أدخلوا للأرخبيل معارف علمية وفنية من القارة. وفي نحو من القرن الخامس كانت أنماط الكتابة الصينية معروفة على نطاق واسع من اليابانيين، ومع ذلك فإننا سسنلاحظ أن هذه الاستعارات المختلفة قد تمت رويداً رويداً وبشكل غير محسوس وبطريقسة متماديسة دون أن يكون اليابانيون دائماً على إدراك واضح لما يتم . ولم تتسارع حركسة الاقتباس هذه إلا انطلاقاً من النصف الثاني من القرن السادس للميلاد عندما تنبه اليابانيون للفوائسد التي تحملها لهم حضارة القارة وأثبتوا رغبتهم في أن تنفذ إليهم على أوسع نطاق. وليست واضحة كل الوضوح تلك الدوافع التي أثارت اليابانيين فجأة للإفادة من العسالم الصينسي. فربما شعروا بعد أن تغلبوا على مشاكلهم السياسية الداخلية وبلغوا مستوى معينا مسن التطور انه أصبح بإمكانهم بعد الآن أن يسلموا زمامهم لمدرسة الصين إضافسة إلسي أن بريق الحضارة الصينية الذي لا يضاهي أصبح يشدهم أكثر من أي وقت مضي.

ونحن نعرف أن الحضارة الصينية ترقى إلى الألف الثاني قبل الميلاد. وربما بلغيت الإمبراطورية العسكرية الصينية الأولى أوجها في عصر عظمة روما الذي يقع بين عامي الإمبراطورية العسكرية. وقد تبع ذلك عصر من الخواء السياسي والحروب الأهلية والاجتياحات البربرية التي طالت حتى النصف الثاني من القرن السادس للميلاد حيث تشكلت امبراطورية ثانية أكثر ازدهارا وقوة من الأولى. وفي خلل القرنيان السابع والثامن كانت الصين تتمتع دون جدال برخاء وقوة سياسية وتقدم تقني أعلى مسن أمثالها في كل بلاد العالم الأخرى. وكان هذا العصر الذي ينطبق على عهد أسرة تانغ عصر عظمة ومجد وإشعاع ثقافي لم تعهد الصين مثيلا لها من قبل.

إذن ليس مستغربا بعد ذلك الوقت أن تتحمل يابان العصور المظلمة حتى ولو كانت محمية بوضعها الجزري - عواقب هذا التجديد، وسيعرف مجموع الأرخبيل غليانا تقافيسا يتناقض مع خمود أوروبا الغربية في ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت كان اختسلاف أوروبا الشمالية عن اليابان في مجال التنظيم الاجتماعي أقل من اختلافها عنها في حيويتها المنقطعة النظير من حيث الأنماط السياسية المتميزة، فانحطاط روما في الغرب يقابله في الشرق ازدهار في الصين التي بدت يومئذ في أوج عظمتها.

لقد جرت العادة أن نرجع إلى عام ٥٥٢م مطالع النفوذ الصيني في أرخبيك نيبون وهو العام الذي اعتنق فيه بلاط ياماتو رسميا الديانة البوذية التي دخلت على يه سفراء كوريين. ومن المحتمل مع ذلك أن البوذية نفذت إلى اليابان قبل ذلك التاريخ الذي لا ينبغي أن نسند إليه إلا أهمية حجر صوى على قارعة الطريق. يبقى أن البوذية ستستخدم كدعامة لدخول الثقافية الصينية لاعبة دورا شبيها بذلك الذي لعبته المسيحية وهي تنشر عبر أوروبا العصور الوسطى قيم عالم البحر المتوسط.وكانت البوذية قد قدمت من السهند واستقرت في الصين أثناء اضطرابات طارنة بين الإمبراطوريتين الأوليتيسن. وبعد أن أو لاها رعايتهم وزراء متحمسون بلغت كوريا ومن هناك وصلت إلى اليابان. فما بيسن القرنين السادس والثامن قام رهبان كوريون وصينيون بل وهنود يمارسون في اليابان المتسير نشيط، وفي الوقت نفسه توجه إلى الصين مئات من اليابانيين الذين اهتدوا إلى الدين الجديد لتعميق دينهم ، وعندما عادوا إلى الأرخبيل ظهروا أكثر حماسة من المبشرين الأجانب في نشر المذهب الجديد ونشر قيم القارة الآسيوية ، وبما أنسهم كانوا

رواد حقيقيون فقد أدخلوا لليابان الفنون والمؤسسات والأفكار السائدة في الصين.

في خلال النصف الثاني من القرن السادس نفذت البوذية وتقافة القارة على أوسع نطلق إلى بلاط ياماتو لدرجة أن اتجاهين ظهرا في البلاط المذكور أحدهما يحبذ الأفكار الجديدة والثاني معاد لكل تجديد ويرتبط ارتباطا لا فكاك منه بالديانة الشنتوية. وبعد أن تسم القضاء على الاتجاء المحافظ على يد البوذيين في عام ١٨٥ تضاعفت معطيات القارة فسي جميع المجالات وبخاصة على يد الوصي وولي العهد شوتوكو الذي كان على رأس حركة إصلاحية. وفي عام ١٠٠ أعلن مواد دستور المواد السبع عشرة الذي هو محصول تعاليم مستمدة من البوذية ومن الحكمة الكونفوشيوسية، وفي عام ١٠٠ أرسل إلى الصين سفارة رسمية بقيت مستمرة بانتظام خلال قرنين ونصف القرن، ولم يكن لها نفوذ عميق الدبلوماسية أي أثر مباشر في تغيير سياسي أو اقتصادي حاسم وإن كان لها نفوذ عميق في الأمور الفكرية وفي الحياة التقافية .

وبنفاذ بصيرة مدهش بالنسبة لبلاد ما كادت تخرج من بواكير تاريخها الغامضة عين القادة اليابانيون مراقبين لامعين من الشباب لمرافقة السفراء والانتهال من معارف الصين. ونظمت البعثات الأولى من ذوي الإطلاع التقني قبل كل شيء، ومن بين هؤلاء (التقنيين) تم انتقاء البعض تبعا لمعارفهم في الأدب أو الفلسفة أو التساريخ الصيني بينما اختير أخرون بسبب كفاءتهم في مادة الطقوس والملاهوت البوذي أو بسبب مواهبهم الشيعرية أو الموسيقية أو براعتهم بالرسم. وقد كلفوا فورا بالدراسات أثناء العام الذي تبقى فيه السفارة ومجيء السفارة الثانية ، وعندما يعودون إلى اليابان يصبحون روادا في عبل السفارة ويكلفوا بنقل المعارف المكتسبة من مدرسة الصين والإفادة منها . وبما أنهم رجسال ويكلفوا بنقل المعارف المكتسبة من مدرسة الصين والإفادة منه ومن يجعوا في علم ٥٤٠ في القيام بانقلاب أحسنوا إعداده وقلبوا ميزان القوى في بلاط ياماتو ودشنوا عصر تايكا طبق الأصل من صين أسرة تانغ . ولم يكن اليابانيون هم الوحيدون الذيسن أرادوا جعل مؤسساتهم صورا منسوخة عن مؤسسات جارتهم الصين وإنما اندرجت في مثل هذا المسعى الممالك الصغيرة في كوريا ومنشوريا والممالك المتاخمة لإمبر اطورية تانغ . وهذا المسعى الممالك الصغيرة تانغ . وهذا والمالك المتاخمة لإمبر اطورية تانغ . وهذا المسعى الممالك الصغيرة تانغ . وهذا والمالك المتاخمة لإمبر اطورية تانغ . وهذا المسعى الممالك الصغيرة تانغ . وهذا والممالك المتاخمة لإمبر اطورية تانغ . وهذا

التصميم من استيحاء الأنماط الأجنبية الذي أصبح دارجا في الدول الحديثة يبدو في غايسة الطر افة و الجدة بالنسبة لذلك العصر.

### إصلاح المؤسسات:

بدأ اليابانيون لدى احتكاكهم بالمؤسسات الصينية يحلمون بتنظيم سياسي مسن النمسوذج الإمبراطوري يمكن أن يسمح لهم بمعاملة جارتهم الكبرى معاملة الند للند. وقد بدأ الأمسير شوتوكو يصدر رسائله إلى أباطرة الصين على الطريقة التالية: (من إمبراطور الشسمس المشرقة إلى إمبراطور الشمس الغاربة). ثم ما لبث أمراء بلاط يامسان أن تبنسوا مراسسم أباطرة الصين وشعاراتهم الرمزية، وغدا العاهل -مع احتفاظه بسلطته كزعيم ديني - ملكا أوتوقراطيا كما تقدمه أنقى تقاليد الصين. وقد احتفظ إمسسراطور اليابان حتى الزمسن الحاضر بهذه السلطة المزدوجة زعيما دينيا ومنفذا سياسيا سامي المقام.

تخلى اليابانيون شيئا فشيئا تحت التأثير الصيني عن أخر تقاليدهم الأمومية، ولما حاول راهب بوذي أن يغتصب العرش بسبب نفوذه على إحدى الإمبراطوريات أقصي النساء نهائيا عن السلطة انطلاقا من النصف الثاني من القرن الثامن، ووجب انتظار ألسف عام وتحلل كامل للسلطة الإمبراطورية حتى ترى اليابان امرأة جديدة تعتلي العرش. وكانت من مكانة المرأة تميل إلى فقدان هيبتها القديمة كلما تقدم الوقت. وفي الفيترات الأولى عصر الإقطاع كانت النساء لايزلن يتمتعن بنفوذ كبير ثم ما لبنست تبعيتهن للرجال أن تغلبت وسادت في الحياة الاجتماعية.

وقد أقيمت حول شخص الإمبراطور أجهزة حكومية مركزية على النمط الصيني فخلق مجاس دولة يضم مستشار الإمبراطورية الأكبر ومستشار الميسرة ومستشار الميمنة وثمانية من الوزراء الإختصاصيين. وكل وزير يرأس عددا من المكاتب يعمل فيها موظفون يتدرجون على ست وعشرين مرتبة متسلسلة. ومثل هذه البنية الحكومية عبء تقيل على بلاد ذات مساحات ضئيلة ضعيفة المركزية ولا تزال قريبة نسبيا من مجتمع قبلي بدائي. وكان كثير من أجهزة هذه الآلة الإدارية المعقدة ليس لمهم وجدود إلا على الورق ولا يشبهون إلا شبها بعيدا أجهزة الحكومة الصينيسة التي استخدموها نموذجا لتنظيماتهم. وإذا لم تكن النتائج على مستوى الأمال فإننا لا نستطيع إلا أن نعجب بسهذا النشاط الفذ الذي أبداه اليابانيون بأن يسلموا أنفسهم إلى بنية إدارية شعيهة ببنية الصيب

واستعدادهم لأن يتمثلوا طرائق عمل سياسية على مستوى عال من التعقيد.

### العاصمتان: نارا NARA وهيان HEIAN:

يشكل تطور المدن دليلا أخر على الافتتان الذي مارسته صين تانغ على اليابانيين فاليابان البدائية لم تعرف مدنا كبيرة ولا صغيرة ولا أي شكل من أشكال البناء الدائم. ثم سعى اليابانيون لأن يشيدوا عاصمة لهم شبيهة بتشانغ نغان عاصمة أسرة تـانغ. ولا شك أن تشانغ-نغان الواقعة في الشمال الشرقي من الصين والتي كانت تضم حوالـــي المليون من السكان كانت أقوى تجمع سكاني في العالم كلسم يومداك. كمان مخططمها مستطيل الشكل ذات عرض يبلغ ثمانية كيلو مترات وطول يبلغ العشمرة وتحتمي وراء أسوار كثيفة. وكان قصر فخم يحتل القسم الشمالي من المدينـــة التـــي تقطعــها شـــوارع عريضة متعامدة حسب مخطط جعل المدينة على شكل مربعات، وقد حاول اليابانيون بدءا من عام ٧١٠ بنقل مبادئ فن تنظيم المدن المعمول به في تشانغ-نغان، فابتكروا مخططــــا لمدينة ذات أبعاد أكثر تواضعا يبلغ عرضها خمسة كيلو مترات وطولها حوالسي السبعة وأهملوا السور الذي هو من خصائص المدن الصينية ولكن بسبب من قلة السكان لم ينجــز بينها ارتفعت معابد بوذية مهيبة مغطات بالآجر كما نهضت قصور ضخمة وبيوت خاصـة بالسكن واسعة الرحاب. بعض معابد هذه الحقبة من الزمات لا تزال قائمة وتعتبر من أقدم العمارات الخشبية المعروفة وبقيت نارا وضواحيها معرضا استثنائيا حافظا لأنماط البناء التي عرفت في عهد أسرة تانغ وبخاصة في معبد هوريوجي الشهير السذي يعسود إلسى القرن السابع.

في نحو من نهاية القرن الثامن قلق البلاط من الخضوع لهيمنة المؤسسات البوذية التي تطوق نارا فقرر نقل العاصمة إلى هيان. وبنيت العاصمة الجديدة في عام 98 على بعد ما يقارب الخمسين كيلو متر من نارا. وبما أن أبعادها هي الأخرى بقيت كبيرة على الاستيعاب  $(0,0 \times 0,5)$  كم) فإنها لم يكتمل بنائها قط. وكان عليها أن تحتفظ بوظيفتها عاصمة إمبر اطورية للبلاد حتى عام 100 على المكان نفسه الذي تحتله اليوم مدينة كيوتو، ولا يزال مخطط شوارع كيوتو الهندسي حتى اليوم يذكرنا بمخطط المدن الصينية في العصر الوسيط.

### فشل المركزية الإدارية:

عانى اليابانيون صعوبات كبيرة جدا في تطبيق أساليب الحكم الصينسي في إدارتهم للأقاليم. وقد انتهت إلى الإخفاق كل محاولة قام بها موظفو البلاط لتحقيق المركزية بسبب عدم كفاية المواصلات وتقل الخصائص المحلية الموجودة في الإقليسم ووجب الإكتفاء بواجهة النظام البيروقراطي الصيني.

وقسم الأرخبيل إلى مقاطعات وكونتيات يديرها موظفون أسبغت عليهم الألقاب الطنائة ولكن مديري المقاطعات هؤلاء رفضوا أن يتخلوا عن ملذات البلاط واعتدوا على أن يعهدوا بسلطاتهم لأتباع أشبعوا بالروح الإقليمية فغدا من المستحيل على الحكومة المركزية منذ ذلك الوقت أن تسيطر من الناحية العملية على المقاطعات.

حاولوا كذلك أن ينقلوا إلى اليابان النظام العقاري والمالي للصيان الدي الستهر بتعقيده الشديد. والمعروف أن الأرض في عهد أوائل الأباطرة مان أسرة تانغ كانت (مؤممة) من الناحية النظرية وموزعة بصورة متساوية بين الفلاحين. وكل فلاح يدفع الضريبة نفسها فيقدم جزءا منها عينا والجزء الآخر إما على شكل أعمال سخرة أو خدمة عسكرية. ورغم ماضيهم الطويل في المركزية وتقاليدهم البيروقراطية الراسخة فإن الصينيين أنفسهم عجزوا عن أن يؤمنوا نجاحا مقبولا لنظامهم. ورغم أن اليابانيين أصدروا هذه المبادئ على شكل قوانين دقيقة إلا أنهم لم يتوصلوا قط إلى وضعها موضع التنفيذ الملزم في بلاد مجزأة إلى قبائل وعائلات. ولم يعرف النظام إلا قرنا واحدا مان النطبيق حول العاصمة حصرا وفي بعض المقاطعات التي مورست فيها سلطة الحكومة المركزية، أما في باقي البلاد فقد بقي حبرا على ورق.

في موضوع التجنيد أيضا استلهموا نظام الصين، وبما انه كان يعتبر هناك نوعا مسن الضريبة المالية فقد أعطى لأسرة تانغ الأمن لحدودها التي لا تنتهي ودفع عنها غروات الشعوب البدوية التي تناوشها في الشمال والشمال الغربي، ولكن هذه المسوغات الستراتيجية لم يكن لها أي معنى في اليابان . وجيش الفلاحين الذي أنشئ فلي المناطق التي تشرف عليها الحكومة لم يستخدم قط إلا في أعمال البني التحتية (من طرقات وجسور وسدود) ، وخلق جيش المشاة ما كاد يبدأ حتى فشل تحقيقه وبقي الفارس المحارب النبيل لمدة طويلة يجسد الدفاع الياباني .

### الدين والحياة الثقافية:

على المدى البعيد ترك النفوذ الصينى طابعه الأعمق في الأمور العقلية أكثر مما تركسه في البني الإدارية والسياسية. فكثير من أشكال التنظيمات المقتبسة من القارة كان مصير هـ ا الزوال مع الوقت والقليل الذي بقي منها ما لبث أن أفرع من مضمونه. وعلى العكس من ذلك المفاهيم الدينية والتقاليد الفنية والأنماط الأدبية القارية التي أدمجت بشكل متمساد فسي اعماق الثقافة اليابانية السابقة، وبالتقاء هاتين الحضارتين تكون إدراك جديد. انطلاقا مسن انتصار البوذيين الأوائل في البلاط في النصف الثاني من القرن السادس غدت الديانة الصينية العبادة الرسمية للأوساط الحاكمة وأنشئت فوق الأملاك العامة معابد جميلة تجرى فيها احتفالات مدهشة بحضور البلاط والعائلات الأرستقراطية . وقد شهدنا عددا من الأباطرة هجروا وظائفهم الرسمية ليعيشوا حياة الدير الهادئة. وككل ما أتى من القارة فـــإن البوذية ترسخت جذورها في العاصمة وضواحيها أكثر مما ترسخت في المقاطعات المختلفة التي حافظت فيها الشنتوية على عدد كبير من الأتباع. مع البوذية نفذت المفساهيم الفنية والتقنيات الحرفية الصينية. فالمعابد البوذية التي هي روائع معمارية حقيقية ضمست أعمالا فنية انيقة عليها بصمات روحانية عميقـة. وكـانت تتمـيز برسـومها وتماثيلـها البرونزية أو المصنوعة من الخزف المبرنق أو الخشب. وقد قدم جزء من هـــذا الإنتــاج الفنى من القارة بينما الباقى الذي يتمتع بالمستوى الفنى نفسه هـو مـن أصـل يابـانى . والعمارات البوذية المشادة في منطقة نارا من أمثال هوروايجي و شوسوان (المخزن الرسمي) إنما هي شواهد من ذلك العصر ، وهي تظهر بأية غبطة عرف اليابانيون كيسف ينتقلون أفضل ما في الصين من تقاليد حرفية ويعدلون عليها ، ومنذ ذلك الوقست نجم الكمال التشكيلي في الأعمال الفنية اليابانية عن المشاركة السعيدة التي تمت بين ذوق فنسي و اثق كل الثقة من نفسه وبين مهارة يدوية عالية المستوى.

ولكن النفوذ الصيني كان لا شك أقل توفيقا في مجال الكتابة. فاليابانية لغهة ملصوق بعضها ببعض ذات بنية صوئية بسيطة تتشكل أساسا من كلمات متعددة المقاطع غنية بانقلاباتها اللفظية. فهي إذا مختلفة عن الصينية التي تعرف القليل من القلب في الألفاظ والتي ضمت في الأصل خصوصا ألفاظا وحيدة المقطع، وهي بذلك أقلل استعدادا من اليابانية للتدوين الصوتي. ويفسر لنا ذلك لماذا اخترع الصينيون أسلوبا للكتابه فيه كمل

كلمة تمثل برمز مميز أو IDEOGRAMME ذي أصل يعتمد على الرسسم الكتابة في أغلب الأحيان. وإذا نظرنا إلى عدد الإشارات التي يضمها هذا الأسلوب في الكتابة لوجدنا أن كل رمز IDEGRAMME يمكن أن يبلغ حدا قليلا أو كثيرا من التعقيد. وهكذا نجد أن (الواحد) يعبر عنه بمجرد شرطة أفقية بسيطة بينما ونحن نعسرف أن المشكلة الدائمة التي يعاني منها الطالب الصيني هي أن يتذكر بضعة آلاف من الإشارات التسي لابد منها ليتمكن من حمل لقب المتعلم. ومن أجل حل مشكلة التدويسن في لغتهم لجأ اليابانيون إلى الكتابة الصينية رغم عدم ملاءمتها لهم على الإطلاق. وهكذا نسرى أن اليابان جاورت التاريخ لم يشهد حتمية جغر افية كالحتمية التي فرضت على اليابان، فلو أن اليابان جاورت بلدا يملك كتابة صوتية شبيهة بأبجديتنا فلا شك أنها سستجد حسلا لمشكلة لغتها بدون صعوبات، ولكن الحظ قرر لها غير ذلك ووجب على أجيال بكاملها من الفتية اليابانيين على غرار ما حدث للصينيين أن يرغموا على بذل مجهود مضجر في حصر الذاكسرة لتعلم العناصر الضرورية للكتابة.

إن الهيبة التي أحاطت بكل ما هو قادم من الصين صرفت اليابانيين عن السحي وراء حلول أصيلة لمشكلة تدوين لغتهم. لذلك فإنهم من أجل كتابه أسماء الأعلام أو كنابه القصائد استعملوا الحروف الصينية كمعادل صوتي للمقاطع اليابانية الملائمة، أما من أجل ما تبقى فإن غياب نظام للكتابة يناسب خصائص لغتهم قد شكل عائقا ليس له دواء. وكانوا يستعملون الصينية الكلاسيكية كما استعملت اللاتينية في أوروبا في العصور الوسطى تقريبا، فالبحوث التاريخية والجغرافية والحقوقية والوثائق الرسمية من مختلف الأنواع كانت تسجل بالصينية الدارجة، أما الذين كانوا يتمتعون بتقافة أعلى فإنهم تباهوا بقدراتهم حتى على تقليد أساليب القارة وألفوا قصائد باللغة الصينية.

والنوع الأدبي الأكثر إجلالا هو التاريخ. ونحن نعرف المكانة التي احتلها التاريخ دائما في حياة الصين الثقافية ، فحكومة الأباطرة من أسرة تانغ كانت ترعى على نفقتها مدونين للتاريخ يتمتعون بمكانة إدارية مرموقة. وأراد اليابانيون المتاثرون بموهبة المؤرخين الصينيين أن يكتبوا تاريخهم القومي الخاص بهم فوصل إلينا كتابان قديمان للتاريخ كتبا على طريقة الحوليات أحدهما هو النيهونجي أو النيهونشوكي الذي تم تأليفه باللغة الصينية في عام ٧٢٠ والثاني هو كوجيكي الذي كان اكثر تواضعا وكتب بخليسط مسن الصينية

واليابانية في حوالي عام ٧١٧. هذان الكتابان اللذان كانا تجميعا للمعلومات التاريخية في عصر هما يعجان بالمعلومات التي تشكل إلى حد ما شهادة حقيقية على الحقبة التالية للعام ، ؛ الميلادي. ونجد فيهما كذلك كتابات ميثولوجية عديدة مصدر ها الروايسات الشسفوية التي وصلت إليهم من الزمن القديم ز وهذه المصادر تلقي ضوءا ثمينا علسى المعتقدات والمؤسسات اليابانية قبل موجة الإختراق الصيني، ومع ذلك فإن مؤرخي ذلك العصر ورجال الدولة فيه لم يقتصروا على الحوليات المبسطة في أغلب الأحيان وتقبع في تثاياها عناصر أسطورية وتقترب كثيرا في مضمونها من قصص الإخباريين الرواة فسي بسلاط ياماتو بل شرعوا في أن يثبتوا تاريخا أن ملوك ياماتو إنما هم أحفاد لسلالة واحدة أمسكت دائما السلطة بين يديها وألقاب النبالة فيها تساوي إلى أبعد نطاق ألقاب النبالة التسي تتمتع بها الأسرة المالكة في الصين. ومن أجل تمجيد التاريخ القومي والأساطير ذات العناصر الأرض وأخر حفيد لهذا الحفيد هو جيمو الذي أنشأ إمبراطورية الشمس المشرقة في عسام الأرض وأخر حفيد لهذا الحفيد هو جيمو الذي أنشأ إمبراطورية الشمس المشرقة في عسام نزوة لأنه بتوقفه عند مطلع القرن السابع إنما يحسم ١٢٦٠ عاما مسن الأحداث بحيث نرتبط بدورة زمنية لها علاقة بتسلسل الأحداث التاريخية في الصين.

وهكذا فإن النيهونجي والكوجيكي يحتلان مكانة أساسية في تسجيل التساريخ اليابساني ويشكلان مصادر مميزة للمعلومات. إلا أن شهرتهما ترتبط كذلك بسبب أخر، فهذان الكتابان التاريخيان نبشا وأخرجا إلى النور بعد عدة عصور من الظلام على يد وطنييسن حريصين على أن يعيدوا الارتباط بيابان أولية ذات سمعة أعلى من سمعة البلاد الأخرى، بل إننا نرى الحكومة اليابانية نفسها تطلب من المواطنين أن يقبلوا بهذه الأسلطير على أنها حقائق تاريخية لا تنقض.

\*\* \*\* \*\*

### نحوالاستقلال الثقافي

منذ نهاية القرن السادس وحتى أو اسط القرن التاسع انخرطت اليابان بوعي وعزم في مدرسة الصين. ولكن هذه الحالة تعدلت انطلاقا من القرن التاسع شيئا فشيئا . بقيت قويسة جاذبية ما هو قادم من الصين ولكن اليابان بدوا أقل اقتناعا بتفوق حضسارة القسارة. وقسد عرف النفوذ الصيني أوجه في الميدان السياسي والتقافي مسا بيسن عامي ٧١٠ و ٤٩٧ طالما بقيت العاصمة على مقربة من نارا أما بعد أن انتقل المركز السياسي إلى هيسسان العلم الموكز السياسي إلى هيسسان هلت السنوات الولى من القرن العاشر حتى ظهرت روح جديدة بقيت هي الممسيزة لكل عصر هيان الذي امتد من القرن التاسع إلى مطالع القرن الثاني عشر وكانت على نتساقض حاد مع الميول التي سادت في عصر نارا ، ومنذ الآن لم يعسد السكان يسمون لتقليد المعرفة والمهارة الصينيتين تقليدا منهجيا بقدر ما سعوا إلى تمثل ما أخذوه فسي الحقبة السابقة تمثلا عميقا وتكييفه بحيث يناسب ما في اليابان من واقع وميول.

ويفسر هذا التغيير في الاتجاه جزئيا بالانحطاط السياسي لأسرة تسانغ السذي استمر يتمادى خلال القرن التاسع . يضاف إلى ذلك أن تطور العقلية اليابانيسة لسه نصيب لا يستهان به في تغير الأحوال. فثلاثة قرون من التمثل الواعي للقيم الصينية أبرز فسي العاصمة وجوارها مجتمعا متألقا تحكمه مؤسسات سياسية واجتماعية ذات نموذج صينسي. وبدلا من الاقتصار على إعادة إنتاج الأنماط القارية فإن هذا المجتمع نقل الروح والمبدئ إلى ميادين جديدة من التحقيق وتخلى عن اعتبار المنتجات الصينية معطيات لا تمس ومسالبت أن استيقظ اليابانيون شيئا فشيئا على حياة تقافية مستقلة الملامح بعيدة عسن المجتمع الوطني البدائي بمقدار ما هي بعيدة عن حضارة تانغ ، ولأول مرة توصل الأرخبيل السسى

نضج تقافي حقيقي. أول دلائل هذا التحول هوقطع العلاقات الدبلوماسية مع الصين حيث تركت أخر سفارة كبيرة إلى إمبراطورية تانغ أرض اليابان في عيام ٨٣٨ وليم تجدد مهمتها في العام التالي ورفضت كل المحاولات اللاحقة لإقامة اتصالات مع القارة على يبد كبار موظفي البلاط الذين غدوا مقتنعين منذئذ بأن مثل هذه المجازفة لا تسبوغ الأخطار الكبيرة الناجمة عن مثل هذه الرحلة البحرية الطويلة . ورغم أن بعض التجار وبعسض رهبان البوذية استمروا في الذهاب والإياب بين البلدين إلا أن مجموع الأرخبيل انطوى على نفسه . وفي ظل العزلة التي اختارتها اليابان لنفسها تسارع التقدم الثقافي في طريقه المحتوم واستمر تمثل القيم الصينية في جو من الإنغلاق على الذات.

### مخطط استقلال لغوى : الكانا LES KANA :

عبر التطور التقافي عن نفسه في بادئ الأمر بتبني نظام للكتابة يلائم اللغة اليابانية ملاءمــة أفضل. ونحن نذكر أن نمط من أنماط التدوين ظهر خلال القرن التاسع أو العاشر يقــوم علــى استعمال الأحرف المبسطة كرموز صوتية مجردة عن كل معنى خاص. فكـل رمــز صينــي يمثل مقطعا وحيدا استعمل معادلا صوتيا لمقطع ياباني مثل : كا، سي، نو، فالأمر كان يتعلـــق إذا برموز مقطعية SYLLABAIRE لا أبجدية . والمقاطع اليابانية كانت تتنهي حكما هو الأمــر في يومنا هذا - بواحد من الأحرف الصوتية الخمسة الأساسية , W,O,I,E,A علــــى الطريقــة الإيطالية نقريبا.

هذه الأبجدية الصوتية أو الكانا ليست مع ذلك بسيطة كما يبدو، فهي تحتوي على شكلين خطيين مختلفين عن الرموز الصينية أحدهما شكل سريع أو موجرز HIRAGANA يحتفظ ببعض النمنمة الصينية والآخر أكثر سهولة في الكتابة KATAKANA الذي لهم يحتفظ من الرموز الصينية إلا ببعض الشرطات وبعض النقاط التي تحافظ على القيمة الصوتية للمجموع وثمة مصد آخر للصعوبة يأتي من أن اختيار الاختصارات في كل من الشكلين تسرك لمدة طويلة حرا في يد أي واحد من الكتبة، فوجدت بذلك أشكال عديدة من الاختصارات للمقطع الواحد في وقت واحد. وكان لابد من انتظار قدوم القرن التاسع عشر ليصبح كل من الشكلين الخطيين الهيراكانا والكاتا كانا وحيد الرسم بالنسبة للجميع. على أنهم لا يزالون يستعملون في مراسلاتهم اليومية حتى الوقت الحاضر أشكالا مختلفة من الكانا.

### أول ازدهار لأدب قومى:

رغم أن الأحرف المقطعية أقل ملاءمة في الاستعمال بدون شك من الأحرف الأبجدية فإنها حملت لليابانيين مع ذلك حلا لمشكلة الكتابة التي بقيت مدة طويلة مستعصية على الحل وسمحت بتطور أدب محلي أصيل. وكان اليابانيون حتى في أقوى موجسات النفوذ الصيني قد احتفظوا بعادة كتابة قصائدهم بلغتهم الخاصة مستعملين الرموز الصينية غسير المختصرة كرموز صوتية . وكانت مجموعة من المختارات الشعرية قد ظهرت في نحو عام ٢٦٠ وهي تضم ٢١٥٤ من هذه الأشعار تحت عنوان مانيوشو MANYOSHU أو (مجموعة العشرة آلاف ورقة) ، وعندما تم تبسيط نظام التدويسن فإنه أعطى للشعر ازدهارا وانطلاقا جديدا . وقد تباهى رجال البلاط وسيداته بأنهم ينظمون الشعر وطبقوا في رسائلهم الغرامية قواعد علم العروض. وفي عام ٥٠٠ جمعت أفضل أشعارهم بطلب من الإمبراطور في الكوكينشو KOKINSHU أو (مجموعة الأشعار القديمة والحديثة) ،

معظم هذه القصائد المسماة تانكا لم تكن تضم إلا واحدا وثلاثين مقطعا مرتبة بحسب اليقاع محدد، فهي لا تستطيع في إيجازها أن أن تطمح لأكثر من وصف منظر طبيعي أو استعادة انطباع زائل أو حالة نفسية عابرة. وتشهد هذه القصائد على حساسية أدبية مرهفة قادرة على إظهار أدق النفاصيل في لحظية حساسية أو انفعالية.

وقد شجع شكل الكتابة الجديدة على تطور أنواع أدبية كثيرة التنوع. فكثرت القصصص وأخبار الرحلات والدراسات خلال القرن العاشر ، وتميزت هذه الأعمال المكتوبة بلغة بالغة النقاء بجودة أدبية عالية، ومع ذلك فإن غالبية المتعلمين اليابانيين أنفوا كما فعل أضرابهم في الغرب أثناء القرون الوسطى أن يكتبوا بلغتهم الأم التوي يعتبرونها لغة عامية، فكل مؤلفات التاريخ والبحوث والوثائق الرسمية كانت تدون بالغة الصينية. وحدهن سيدات البلاط الإمبراطوري اللواتي لا يعرفن الصينية إلا معرفة سيئة جدا ، رأين أنفسهن من أجل أن يحسن التعبير مضطرات إلى الكتابة باللغة اليابانية. ومن هنا نصل إلى التناقض القائم في مجتمع رجاله يجهدون أنفسهم للكتابة بلغة صينية سقيمة بينما شريكاتهم من النساء الأقل ثقافة يكتبن بيابانية رفيعة واضعات بذلك حجر الأساس لأدب قومي أصيل.

كانت نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر العصر الذهبي للنثر الياباني. أما أسلوبه فقد وضعته سيدات البلاط اللواتي كن بمارسن حياة مسان الكسل والخصول وإن تميزت بذوق رفيع. وكان لونهن المفضل هو المذكرات الشخصية المزدانية في أغلب الأحيان بأشعار موجزة غايتها تخليد ما يمر بهن مان لحظات انفعال عنيف. وهذه المذكرات تضم بعض أقاصيص الرحلات ولكنها تهتم بالدرجة الأولى بوصف بسهاء ما يجري في البلاط الإمبراطوري من احتفالات والتنويه بجو الإستهتار والطيش الذي يسود الأخلاق الأرستقراطية. ومع ذلك فإن العمل الأكثر أهمية في ذلك العصر الم يكن المذكرات الخاصة بل الرواية—النهر أقصة جنجي التي يعود الفضل فيها لريشة إحدى سيدات القصر المسماة موراساكي والتي يعود تاريخها إلى مطلع القسرن الحادي عشر وتروي حكاية المغامرات الغرامية والأحوال النفسية لأمير من نسج الخيال . كانت هذه الرواية عملا متفوقا ونموذجا أصيلا يحتذى من نوع أدبي جديد وبقيت واحدة مان تحف الأدب العالمي التي لا يقوم فيها اعتراض . والمذكرات الشخصية والروايات هي أولى الشواهد على تقافة يابانية قومية على أساس أن أسلوبها وتأليفها ليس لهما مثيل في الأدب الصيني، وهي شاهدة على أن اليابانيين عرفوا كيف يتخلصون ما الأنماط القارية ويضعون قواعد فن أدبي يتماشي مع معاييرهم البديعية الخاصة.

ويمكن للمرء أن يتساءل لم استمر اليابانيون يتحملون هذا العدد الوافر من الرموز الصينية خلال ألف عام بعد اكتشافهم نظاما صوتيا ملائما للتدوين، وتفسير ذلك يقوم على هيبة الصين التي استمرت باقية على الدوام واحتفظ المتقفون بعادة الكتابة بالصينية. ولكن بما أن الروابط مع القارة كانت تنفصم أكثر فأكثر فإنهم أضاعوا مع الزمن ممارسة اللغة ومزجوا مع الأحرف الصينية عناصر من الكانا في الوقت الذي قام فيه مؤلفون أخرون كانوا يكتبون بالكانا باكتساب عادة توشية نصوصهم بالرموز الدينية. وقد أدى هذان الاتجاهان المتعارضان إلى نظام هجين لكتابة اللغة اليابانيسة الحديثة. فالأسماء وجذور الأفعال والنعوت تصور فيه بالرموز الصينية بينما الإعرابات والعناصر التسمى لا

الرواية النهر Leroman-Fleuve هي الرواية الطويلة التي تروي قصمة حياة أسرة بأجيالها المتعاقبة. -- المترجم --

تكتب بالرموز الصينية تكتب فيه بالكانا. على أن التعقيد المفرط لنظام الكتابية هذا ازداد تعقيداً بسبب عوامل أخرى. أولها أن الرموز الصينية المستعملة في اليابانية كانت تاتي من المقاطعات الصينية حيث توجد بصورة عامة لهجات محلية مختلفة، وهكذا أصبح بإمكان الرمز الصيني الواحد أن يلفظ في اليابانية بطرائق عديدة مختلفة لا تشابه أية واحدة منها طرائق نطق اللهجات الصينية الأصلية. ومن جهة ثانية فإن كل رمز صينيي كان يدل في الوقت نفسه على كلمة صينية وعلى كل الكلمات اليابانية ذات المعنى المتشابه ولكنها تختلف عن بعضها بقواعد التصريف. وأخيراً فإن حرفاً صينياً واحداً يمكن أن يكون له عددً من المرادفات اليابانية.

هذا التواجد المتزامن لنظام صيني للكتابة ولتعدد في القراءات الممكنة للرمسز يفسر كيف أن كل سطر في اليابانية الحديثة يضع أمام القارئ مجموعة من الأحاجي والمشاكل الشائكة أمام حل الخطوط وتفسيرها. وتعقيد نظام الكتابة اليابانية ليس له نظير في العسالم وهو عائق كبير أمام التطور التقني والتقافي في البلاد.

ويمكن أن يكون الدواء الوحيد هو في التخلي عن الرمسوز الصينية والعسودة إلى التنوين الصوتي الذي استعمل في حوالي عام ١٠٠٠، أو أن يلجؤوا إلى حل أفضل هو نبني الأبجدية اللاتينية، ويمكننا أن نتخيل صعوبة مثل هذا لإصلاح، فقد استعار اليابسانيون غير الواقع من الصين عشرات الآلاف من التعابير التقنيسة والعلميسة واصطنعوا كذلك مصطلحات جديدة عن طريق تجميع عدة رموز صينية ينطقونها على الطريقة الصينيسة، ومن أجل أن يطفح كيل المصاعب فإن كثيراً من الكلمات اليابانية المستعارة مسن الصيسن متماثلات في الصوت بحيث أن أي قاموس عادي يمكنه أن يحصي عشرين كلمة مختلفة على الأقل مستخلصة من الصينية وتلفظ كلمها كوكو الله المكالية واليسة قائمة وافيسة للمصطلحات العلمية يمكن أن تضم من مثل ذلك بسدون شسك عشرات مسن الكلمات الإضافية. وهكذا فإن الكثير من المصطلحات العلمية لا يمكن أن تكون مفهومة من مجسرد السماع وإنما ينبغي أن يكون الرمز الذي يمثلها ماثلاً للعيان. وإذا كان لابد في أحد الأيسام من التخلي عن الرموز الصينية فربما من الواجب إجراء تعديل كامل لمجموع المفسردات اليابانية التقنية والعلمية. وربما من الواجب خلق كلمات جديدة مصطنعسة مسن الجذور اليابانية الموجودة أو استعارة من لغات الغرب. ومع ذلك فإنه ليسس مسن شك فسي أن

إصلاحا لغويا من هذا النموذج سيكون خيرا على اليابان برغم الصعوبات التي لابد من أن تنهض في وجهه.

واليقضة القومية التي ظهرت في بادئ الأمر في الآداب أثرت كذلك في فسن الرسم والنحت وهندسة البناء، وفي الوقت نفسه تغيرت المؤسسات السياسية والمفاهيم الاجتماعية تغيرا جذريا بحيث أضاعت كل شبه لها بالأنماط الصينية الأصلية.

### تفسخ إداري وتهرب من الضرائب:

الشخصية الأساسية في الحياة الصينية السياسية هي البيروقراطي المتعلم والماهر في الوقت نفسه في معالجة أجهزة الإدارة المركزية المعقدة والضرب في أفياق المقاطعات لجباية الضريبة وتأمين حفظ النظام. وكان النظام الصيني يمتص آلاف الموظفين، وانتقاء الرجال الصالحين لإعتلاء المراكز القيادية يرتدي أهمية عمل هام من أعمال الدولة. ومسابقات اختيار الموظفين الجدد التي تجري في جامعة تشانغ - نغان تستند أساسا على المواد الأدبية، وكان ألاف المرشحين يتبوؤون أعلى المسؤوليات دون تمييز بينهم في الأصل، والطبقات المثقفة من المجتمع هي التي ترشح النخبة الإدارية المندفعة بحماس للخدمة العامة.

ولم يحتفظ اليابانيون من النظام الصيني إلا بالواجهة. فمتانة ولائسهم للعائلة وللنظام الاجتماعي لم تكن تتفق مع مبدأ الانتقاء بالمسابقة. ولا شك في أنهم خلقوا جامعة مركزية تدرس فيها الآداب والفنون الصينية هدفها الإعداد لمسابقات التوظيف، ولكنهم نادرون أولئك المرشحون الذين وصلوا إلى مراكز المسؤولية دون (سند أو دعم). أما في المقاطعات فالسلطة الاسمية يختص بها أعضاء الأرستقراطية المحلية التي تسميغ عليهم وظائف إدارية هامة، أما السلطة الحقيقية فهي في الواقع بيد أمراء البلاط الذين يمسكون بأزمة القيادة الرئيسية ويتخلون عن طيب خاطر عن المراكز الثانوية للموظفين الذين وصلوا عن طريق المسابقات.

كانت الحكومة الصينية قد قاومت دائما تهرب الفلاحين من دفع الضرائب لأن هسؤلاء كانوا يتوصلون إلى إعفاء أنفسهم من الضريبة عن طريق وساطة العائلات الريفية الكبيرة التي تتمتع بمراكز محترمة في البلاط. وقد تفشت هذه العادة أكثر من ذلك في اليابان حيث لم يستطع أي نقليد بيروقراطي من حماية مصالح الدولة. فالأرسيتقراطية المحلية

تحت غطاء من مسؤولياتها الإدارية كانت تتفق مع أمراء البلاط على اقتسام أسلاب الممتلكات الإمبراطورية، ولم يطبق قط نظام إعادة توزيع أراضي الدولية في المناطق البعيدة، وفي خلال القرن الثامن والناسع تراجع بسرعة في المنطقة الوسطى. وتملك وجهاء محليون عن طريق دعاوى غير شرعية في اغلب الأحيان أراضيي معفاة من الضرائب بينما أرستقراطيو البلاط يقتطفون لأنفسهم أملاكا واسعة مقابل خدماتهم أو عن طريق الدسانس والمؤامرات.

وهكذا فإنه في اللحظة ذاتها التي كانت فيها النبالة المحلية الصغيرة تسعى للتخلص مسن هيمنة موظفي المالية كانت العائلات الأرستقراطية في البلاط والأديرة الكسبرى تحصل على ممتلكات حرة عليهم أن يضعوا فيها وكلاء أعمال وقيمين. وتلاقت مصالح هسؤلاء وأولئك عندما عهد أمراء البلاط والرؤساء الدينيون إلى النبالة المحلية بسبادارة ممتلكاتهم فظهر بذلك نظام لحيازة الاقطاعات ذو درجتين : فسالفلاحون يدفعسون مقابل زراعة الأراض نصيبا وافيا من محصولهم للأرستقر اطيين المحليين بينما يدفع هسؤلاء بدور هسم قسما مما استلموه إلى أمراء الإقطاع إلى ممثلي المؤسسات البوذية في مقابل الحماية التسي يمنحونها لهم.

ما بين القرن الثامن والعاشر تضاعفت الممتلكات الحرة على حساب الأملاك الإمبراطورية التي انتهى بها الأمر إلى الإختفاء التام. ومنذ ذلك الوقت نقصت عمليا إلى درجة العدم المدخولات المالية التي كانت تشكل قاعدة النظام الإداري على الطريقة الصينية وانعدمت انعداما يكاد يكون تاما الخدمات الإدارية التي لم تعدد تربطها صلة بالسلطة المركزية والتي هي منذ الأصل ضعيفة الجذور. ولم يمض طويل وقت حتى لمع يعد يبقى إلا ألقاب طنانة ولكنها فارغة مثل ألقاب الحكام أو نواب الحكام الريفيين، وأضاعت الإدارة المركزية نفسها الأساسي من سلطاتها، وبما أنها غدت محرومة من وسائل العمل وانتزع منها جزء من حياتها القديمة وأصبحت لا تملك إلا ملاكسا محدودا فإن هذه الإدارة تضاءلت حتى غدت مجرد واجهة، واستمر كبراء البلاط يتباهون بالألقلب المهيبة ويبدون متغطرسين في حقهم في التصدر وفي مسائل المراسم وقواعد التصسرف، ولكن النظام المعقد ذا الوزارات الثمان الاختصاصية أصبح غير ذي موضوع وهجر واستعيض عنه بتركيب حكومي بسيط.

هذه التغيرات المختلفة أدت إلى اختفاء أي شكل من أشكال المركزية وغدت كل أملك خاصة تم تحررها من تدخل جباة المالية وموظفي الدولة وحدة سياسية واقتصادية مستقلة. والاتصال الوحيد بالعالم الخارجي هو دفع الضريبة للعائلات الأميرة في البلاط وللمؤسسات البوذية، وهكذا تسلمت شخصيات قوية مدنية أو دينيسة السلطات الملكيسة القديمة للحكومة الإمبراطورية. وغنت هذه الوحدات دولا حقيقية داخل الدولسة وصسارت تمارس لحسابها الخاص الوظائف التي كانت مسندة فيما مضى للإمبراطور.

أما العائلة الإمبراطورية فرغم أنها حافظت على هيبة عظيمة بسبب ما لسها مسن دور سابق وما بقي لها من ولاية دينية فإن تمييزها عن بقية عائلات الأمراء كسان يقسل أكسش فأكثر. فهي تمارس سلطة اسمية على حكومة من الدمي المتحركة ولم تعد تسيطر إلا على ممتلكاتها الخاصة ووجب عليها من أجل أن تؤمن حياتها أن تعتمد علسي المسوارد التسي تقدمها لها هذه الممتلكات أكثر من اعتمادها على ما يقدم لها نظام الضرائب الحكومية. بسل إن الأمر وصل بها إلى إضاعة السيطرة على شؤونها الخاصة يوم نجح الفوجيسوارا مسن خديعة البلاط خديعة كاملة بسبب ما حيك من دسائس ومؤامرت.

### ارتقاء الفوجيوارا:

إن مختلف فروع فوجيوارا هي من نسل سيد البلاط الكبير الذي حرض في علم ١٤٥ على انقلاب قام به من يحبون الصين وتقافة الصين. وكان الفوجيوارا قد أقاموا سيطرتهم شيئا فشيئا على ممتلكات واسعة موزعة على مجموع أنحاء البلاد وصارت إيراداتهم منسها أعلى من واردات أي عائلة أرستقراطية أخرى بما في ذلك العائلة الإمبراطورية نفسها، وقد توصلوا عن طريق سياسة مصاهرة ماهرة أن ينفذوا إلى صفوف العائلة الإمبراطورية التي انتهى بهم الأمر إلى أن يغتصبوا منها السلطة. وطريقتهم المفضلة هي أن يزوجوا بناتهم إلى الأباطرة الشباب الذين أر هقتهم مهمتهم المزدوجة حكاما ورؤساء دينيين، فما لبثوا أن اقتنعوا بسهولة - ما أن يبلغ أحد أبنائهم السن الدذي يؤهله لرئاسة مراسم البلاط - أن يتنازلوا عن العرش وعند ذلك يؤول العرش إلى الإمبراطورة الوارثة التي هي من الفوجيوارا والتي يستطيع أبوها بصفته جدا للإمبراطور الصغير يستطيع أن يشد خيطان الحكومة كما يشاء.

هذا التكنيك سمح للفوجيوارا أن يمارسوا على العائلة الإمبراطورية هيمنة مطلقة منسند

منتصف القرن التاسع، وانطلاقا من ذلك الوقت جسرت العسادة أن يعيسن أوصيساء مسن الفوجيوارا على الأباطرة القاصرين، وعندما يبلغ العاهل سن الرشد يتخذ الوصسي لنفسسه لقب (وصبي الرشد) أو KAMPAKU. وخلال القرنين التاسسع والعاشسر كسانت أعمسال الوصبي والكامباكو تسند بالوراثة إلى أفراد من عائلة الفوجيوارا كما تسند إليسسهم أيضسا مناصب المستشار ومعظم المراكز الجكومية الكبيرة الأخرى، وقد أصبحت هيمنسة عائلسة الفوجيوارا منذ القرن العاشر مطلقة لدرجة أن ثلثي عصر هيان HEIAN الأخيرين كسان أطلق عليهما في العادة اسم حقبة الفوجيوارا.

ولم يكتفوا بأن يبعدوا الأباطرة سياسيا بل نصبوا أنفسهم سادة السذوق والأناقسة فسي البلاط الإمبراطوري. وإنه لشيء له مغزاه أن الصورة المسيطرة على عصر هيان لم تكن امبراطورا ولا أميرا بل فوجيوارا ميشيناغا الذي سيطر على حياة البلاط بين عامي 107 - ١٠٢٧ أي في الحقبة التي كتبت فيها السيدة موراساكي رواية جنجي.

في نهاية القرن الحادي عشر توصل إمبراطور نشيط أن يمسك بين يديه بأمر السيطرة على البلاط. وجاء بعده في مناسبات عديدة أباطرة تمكنوا - بعد انسحابهم من السلطة ألي يعودوا فيؤكدوا السلطة الإمبراطورية في وجه الفوجيوارا وإن غدت هذه السلطة شيئا فشيئا سلطة شكلية. ولكن رغم ردود الفعل المتفرقة هذه التي قام بها أباطرة منفردون، فيأن الفوجيوارا نجحوا في المحافظة على هيمنتهم على البلاط أثناء ألف عام. واحتفظت فسروع مختلفة منهم تحت أسماء مختلفة باحتكار السلطة حتى جاء الانقلاب السياسي الكبير في الناسف الثاني من القرن التاسع عشر. وينبغي على المرء أن يكون في اليابان ليفهم كيف أن سيطرة طويلة إلى هذا الحد تتمتع بها الأسرة ذاتها لم تود إلى اغتصاب العسرش. فالسلطة الأدبية للإمبراطور الذي هو في نفسه رئيس عائلة مالكة والزعيم الدينسي للبلاد كانت تقف سدا مانعا أمام إمكانية حدوث مجرد انقسلاب. ففضل الفوجيوارا أن يبقسي الإمبراطور ألعوبة ينتزعون منها كل سلطاته. وتلك في الواقسع إحدى ثوابت التاريخ الباباني التي لا يمكن أن تغيب عن ملاحظة المراقب الفطن : الرجال ذو الألقاب في اليابان ألعوبة بيد زمرة من الناس تعمل وراء الكواليس."

هذا الوضع يذكرنا بوضع الخلفاء العباسبين المتأخرين. - المترجم -

# اليابان الإقطاعية

بقي الفوجيوارا في مقدمة المسرح خلال القرنين العاشر والحادي عشر. وقد تزامن حكمهم مع عصر نتاج ادبي وفني لامع بينما كان غيرهم وراء الكواليس يهيئون لأعمال جديدة في المسرحية. والواقع أنه في اللحظة ذاتها التي كان فيها أرستقراطيوا العاصمة يضعون أسس حضارة أصيلة فإن الحياة السياسية والاقتصادية للبلاد بدأت بالإفلات منهم. فبينما هم يكرسون كل نشاطهم للفنون والشعر والطيش ولمراسم البلاط كان أسياد المقاطعات يكتسبون الخبرة في ممارسة الأعمال ويسوسون ممتلكاتهم ويتعلمون كيف يتخلصون من توجيهات العاصمة. وبينما أمراء البلاط المخنثون في كيوتو يرعون الآداب والفنون التي ستغدو فخر الأجيال المقبلة فإن أبناء عمهم الأفظال في اليابان الريفية يسعون لوضع الأسس لبناء مجتمع جديد.

إن حقبة الفوجيوارا التي عرفت في عهدها انحطاط المؤسسات ذات الإيحاء الصينيي وضعف السلطة المركزية تركت لنا صورة عصر من الإنحطاط السياسي. ومع ذلك فيان التفكك السريع للسلطة الإمبراطورية وجد ما يقابله في النجاحات التي أحرزتها النبائية الريفية التي بعد أن بقيت لمدة طويلة في معزل عن حركة الأفكار القادمة من القيارة تمكنت في النهاية من تسلم المسؤوليات السياسية. لقد جرى كل شيء كما لو أن نفاذ القيم والممارسات الصينية قد تم في زمنين مختلفين، فالعاصمة كانت الهدف الأول ولسم يات دور الريف إلا انطلاقا من القرن العاشر أو الحادي عشر، ووجدت البني الاجتماعية نفسها متأثرة بما تم بشكل غير مباشر ونالها النغيير.

#### الحروب الإقطاعية: تايرا ضد ميناموتو:

ستكون الشخصية الرئيسية في هذا المجتمع الجديد هي المحارب صاحب الحصان كما هو الأمر في التنظيم القبلي في الصين القديمة. ووظيفته في الأصل تقصوم على تامين الدفاع عن قبيلته، أما منذ الأن فهو مسؤول عن ممتلكات حرة واضحة المعالم ويستخدم مواهبه الفروسية في مطاردة المغيرين. كان ماهرا في استعمال القوس والسيف ويرتدي عدة سلاح كاملة مصنوعة من شرطان معدنية تمسكها سيور جلدية ذات ألوان صارخة فهو بذلك يذكرنا بالفارس الأوروبي خلال العصر الوسيط.

والإقطاعيون اليابانيون يدينون بالولاء لعائلات البسلاط الكبرى ولأديسرة المنطقة الوسطى الذين يمتلكون الأراضي. وعلاقة التبعية هذه الناجمة عن الحاجة إلى الحماية مسن الحباة الإمبراطوريين لم تكن تقدم أية مساعدة ضد هجمات الأعداء المحليين. فمسن أجل مجابهة هؤلاء ينبغي تأمين المؤازرة من الفرسان الأصدقاء، ومن الطبيعي أن تقوم بيسن المحاربين عصب عسكرية للحماية المتبادلة. وبما أن عصب الفرسان هذه تقسوم علسي أساس من المصالح المشتركة وروابط الزواج وعلاقات الصداقة أو على هيبة فسارس لسه قيمة خاصة فقد كثر عددها وبخاصة في القسم الشرقي من الأرخبيل. فهناك أكثر مسن أي مكان آخر ظهر دفاع مشترك فارضا نفسه بسبب العدد الكبير من الممتلكات الواقعة فسي الكانتو حول العاصمة وبخاصة من أجل الوقوف في وجه الغزوات المستمرة التي يقوم بها الأينو القادمون من الشمال.

طوال القرنين العاشر والحادي عشر يرى المرء عصبا من الفرسان الريفييسن يقاتل بعضها بعضا أثناء الغزوات والمجابهات التي لا تنقطع. وغالبا ما يقدم لنا التاريخ التقليدي هذه المنازعات على أنها ثورات ضد سلطة الإمبراطور. ويستند هذا التحليل على واقع أن الحكومة المركزية كانت تساند بوجه عام أحسد طرفي السنزاع. والحقيقة أن فرسان المقاطعات قلما تجذبهم المناصب السياسية في بلاط كيوتو بل كانوا يفضلون ألا يكون لهم أي ارتباط بالحكومة المركزية طالما أن هذه لم تأت لتتدخيل فيما لا يعنيها من إدارة ممتاكاتهم أو علاقتهم مع الفلاحين أو في المنازعات التي تتصادم فيها عدة عائلات في المقاطعة الواحدة.

وكان كبار سادة البلاط يستقدمون إلى العاصمة من وقت لأخر محاربين ريفيين. وبمسا

انهم لا يستطيعون الإعتماد على مواهبهم العسكرية الخاصة فقد كسانوا يستدعونهم إما للدفاع عن مصالحهم أو التخلص من خصومهم في البلاط أو لحمايتهم من غارات الأديرة الدفاع عن مصالحهم أو التخلص من خصومهم في البلاط أو لحمايتهم من غارات الأديرة البوذية الموجودة في المنطقة الوسطى، فقد كانت هذه الأخيرة تحاول فرض إرادتها على بلاط رعديد عن طريق نشر جنودها وذخائرها المقدسة. وفي أوقات أخرى كان الفرسسان يستعدون للفصل في المنازعات على وراثة العرش الإمبراطوري أو المنازعات الداخليسة في عائلة الفوجيوارا سواء عن طريق العمل أو طريق الإخافة والسردع. وفسي حوالسي منتصف القرن الثاني عشر أدت هذه المنازعات على وراثة العرش إلى مواجهات جديسة بين عائلتي ذلك العصر الرئيسيتين اللتين تستند كل منهما على دعسم إحدى العصبين المتنافستين في البلاط وهما عائلة ميناموتو المستقرة في الكانتو وعائلة تايرا التسي كانت ممتلكاتها تمتد على طول محيط البحر الداخلي. وهاتان العائلتان تدعيان انهما تنتسبان إلى فروع من العائلة الإمبراطورية أجبرها جور الزمان وانخفاض مداخيلها الماليسة على الإنزواء في الريف حيث اختلطت بالأستقراطية المحلية وأمنت لها أصولها الأمبراطوريسة همنة سهلة على هذه الأرستقراطية المذكورة.

وقد تغلبت التايرا على الميناموتو بعد حربين قصيرتين في عسام ١١٥٦ وفسي شستاء وقد تغلبت التايرا على الميناموتو بعد حربين قصيرتين في عسام ١١٥٦. وفهم الرئيس العسكري المنتصر تايرا كيوموري أنه يتصرف بأقوى قسوة مسلحة في البلاد وأنه يضع الإمبراطورية تحت رحمته. وأمام ذهول أفراد الحاشية قسدم ليقيم مع رجاله المخلصين في كيوتو ليجعل البلاط تحت وصايته واتخذ عندئذ تقب المستشار الأكبر وتبنى سياسة المصاهرة المألوفة عنسد الفوجيوارا فسزوج ابنته مسن الإمبراطور ليكون له حفيد على العرش.

باستقرار كيومو زي ورجال تقته في كيوتو تحولوا إلى حاشية ومسا لبشوا أن رأوا أتباعهم يفلتون منهم شيئا فشيئا، فهؤلاء الأخرون الذين بقوا في ممتلكاتهم الريفيسة صسار احتمالهم يقل أكثر فأكثر لسلطة الأسياد الذين جعلتهم حياتهم في البلاط مجهولين منهم. وفي الوقت ذاته أنشأ وكلاء الأعمال في الممتلكات الواقعة في شرقي الأرخبيسل عائلة جديدة استقطبها ميناموتو يوريتومو، وكان هذا الأخير من نسل عائلة ميناموتو فتحدى سلطة التايرا، وفي خلال حرب حامية الوطيس دامت بين عامي ١١٨٠ - ١١٨٥ تمكسن من طرد التايرا من العاصمة ودفعهم إلى البحر الداخلي ليسحقهم في النهاية فسي معركسة

بحرية شهيرة، واغتيل رؤساء التايرا الرئيسيون أو انتحروا وهلك الإمبراطور حفيد كيوموري مع أقربائه.

#### سلطة جديدة : شوغونية كاماكورا:

أفاد ميناموتو يوريتومو من أخطاء التايرا فأدار ظهره لبلط كيوتو واستقر في كاماكورا التي هي مدينة ساحلية صغيرة في الكانتو تقع بالقرب مسن ممتلكات عائلته. واتباعا لطريقة يابانية أصيلة ترك للأباطرة والفوجيوارا مظاهر السلطة. أما الرجال الذيسن أحسنوا خدمته فإنه لم يعهد لهم بأية وظائف حكومية بل أوكل إليهم إدارة الممتلكات التسي صادرها من التايرا. وفي عام ١١٩٧ اتخذ لنفسه لقسب شسوغون SHOGUN أي القسائد الأعظم. وبذلك ترك عن طيب خاطر بقاء سلطة وهمية بيد الإمبراطور والحكومة المدنيسة بينما يستطيع هو أن يتصرف على هواه بالقوات المسلحة تاركا قيام انطباع بأنه إنما تلقسى من الإمبراطور مجرد تفويض بالسلطة العسكرية. والحقيقة أن كاماكورا غدت العاصمسة السياسية الحقيقية وضمت بين جوانبها أول حكومة عسكرية في البلد، كان اليابانيون يطلقون عليها أحد الاصطلاحين التاليين: الشوغونا أو الباكوفو.

ولم يكن لشوغونية كاماكورا أية صفة من صفات حكومة قومية. فهي لم تكن تهدف إلا لتجنيد بعض عصابات من الفرسان طالما أعلنوا ولاءهم الشخصي لعائلة ميناموتو. وبما أنها مجرد حكومة عائلية فإنها كتلت في تجميع رخو عائلات مختلفة تربطها تضامنات قديمة إما بسبب من صداقة أو بسبب من روابط الدم.

ثلاثة أجهزة حكومية جديدة تشكلت تحت سلطة الشوغون المباشرة: هيأة أركان حسوب عامة مكلفة بالمصالح العسكرية لأفراد العائلة ومكتب للشؤون الإداريسة ومحكمة عليا للقضاء. وهذه الأخيرة تطبق القانون اعتمادا على مجموعة من العادات التي ظهرت على التوالي أثناء القرنين السابقين. أما الإدارة الريفية فقد ارتدت إلى أبسط تعبير لها إذ هي بيد الفرسان أنفسهم الذين كانوا – باعتبارهم (حكامسا أمسيريين) أو جيتو TITO-پديسرون ممتلكاتهم بحرية بينما (الحماة العسكريون) أو الشوغو SHOGO يسهرون في كل مقاطعة على تنظيم الدفاع.

واستقر النظام بغرابة على يد ميناموتو الذي وجب عليه في البداية أن يهتم فقط بقضايا أفراد العائلة الخاصة ومن بعدها تمكن من سياسة كل طبقات المجتمع وأصبحت الأمة

كلها تحت رقابته لسبب واحد هو أن مديري الممتلكات كانوا خاضعين له. وهـــولاء فـي الواقع يحتلون مركزا أساسيا في المجتمع لأن سطوتهم كانت تمارس في الوقت نفسه علــى أقنان ممتلكاتهم وعلى أرستقراطية البلاد التي يسيطرون علـــى مداخيلــها. وغـدا نظــام كاماكورا - تحت واجهة أنه تنظيم خاص - أكثر الأنظمة التي عرفتها الحكومات اليابانية مركزية قبل ذلك التاريخ. ولم يتأخر اليابانيون عن أن يفهموا أن كاماكورا هـــي المركسز العصبي للسلطة واعتادوا بالطبع على تقديم ملتمساتهم إلى البــاكوفو بـدلا مـن البـللط الإمبراطوري.

في عام ١٢٢١ لم يقبل أحد الأباطرة بأن يطرد من عرشه وتجرأ على التسورة على سلطة كاماكورا الفعلية فقام انصار ميناموتو وتغلبوا فورا على سفهه ووقاحته، ويعتبر هذا الحادث معبرا أحسن تعبير عن حالة العجز التي سقطت فيها الحكومة الإمبراطورية.

أما الإمبراطور الذي استمر على جباية مداخيل ممتلكاته الشخصية فقد كان في الواقع مجردا من كل سلطة ولكنه كان يترك أثرا – في هذا الوضع السياسي الجديد – بأنه استمرار للماضي، ومع ذلك فإن مبدأ الوراثة كان يحفظ له كل هيبته إذ بقي الأباطرة مصدرا لا نزاع فيه لكل شرعية سياسية ولم يدعي شوغونات كاماكورا أيه سلطة إلا السلطة العسكرية التي يتصنعون الحصول عليها من الإمبراطور. وطالما بقيت المؤسسة الإمبراطورية مصدرا أعلى للشرعية وبقيت سلطة دينية عليا فإنها ستستمر واجهة مزوقة للنظام قبل أن تعود إليها كامل سلطاتها في منتصف القرن التاسع عشر.

كانت حكومة كاماكورا تعتمد بكاملها على شخصية الشوغون الذي يمثل مسن الناحية النظرية على الأقل مبدأ التماسك الوحيد للنظام طائما حصل على الولاء الشخصي الذي أقسم عليه بين يديه أفراد عائلته. ورغم أن دور الشوغون سينحط بعد قليل إلا أن النظام بقي حيا كاشفا عن قدرته المدهشة على التكيف. كان يوريتوما أول الشوغونات ذا طبع غيور فتخلص من أخيه الأصغر الذي يعود إليه الفضل الأول في هزيمة التايرا وأعد نفسه لإزاحة بقية أفراد عائلته. وبعد مونه في عام ١١٩٩ أدت الخصومات بين سلالته التسي كانت توريها عائلة زوجته أل هوجو الذين هم من التايرا اللي القضاء على ورئته. وفسي عام ١٢١٩ قضت حادثة اغتيال على سلالة ميناموتو فاستولى الهوجو عند ذلك على السلطة مكتفين حسب تقليد ياباني أصيل - بلقب (وصبي) وساسوا البلد عن طريق

شوغونات دمى كانوا ينتقون من الفوجيوارا في بادئ الأمر ثم بعد ذلك من العائلة الإمبر اطورية.

وبعد كثير من التقلبات بدت الحياة السياسية اليابانية في القرن الثالث عشر لعبة عجيبة من شخصيات صوريين ليس لهم دور عملي: فسالإمبراطور كان يجد نفسه تابعا لإمبراطور سابق مستقيل وتابعا للفوجيوارا الذين يشرفون خفية على حكومة ألعوبة يحركها من الخارج شوغون لم يكن هو نفسه إلا إلعوبة بين يدي الوصي من الهوجو ..! فسير الأعمال كان يبدو مرتبطا بسلسلة من الإزدواجيات بحيث أن أية واحدة منها لم تكن تمتلك سلطة حقيقية. والمراقب النافذ البصر يمكنه أن يشبه السياسة اليابانية بلعبة الساتائر أو بلعبة يدمج فيها عدد لا يحصى من الشخصيات في مسرح العرائس.

### مجتمع إقطاعي وأدب فروسية:

إن الانتصارات المنتالية التي حققها النابرا والميناموتو دشنت حكم كبار الإقطاعيين الذي سيستمر ثمانية قرون. وفي خلال هذه الحقبة الطويلة عرفت المؤسسات السياسية والبنى الاجتماعية والأنظمة الهامة النطور نفسه الذي عرفته أوروبا الغربية. ففي اليابان كما في أوروبا ولد نظام الإقطاع من تضافر ثلاثة عناصر هي المبادئ القديمة للمركزيية الإمبراطورية والتقاليد القديمة البدائية لتنظيم نصف قبلي وشبكات السولاءات الشخصية. ففي اوروبا كان المكونان الرئيسيان لهذا المزيج هما المركزية الرومانية والتنظيم القبلي الجرماني. أما في اليابان فكان أولا المؤسسات المستعارة من صين أسرة تانغ والتنظيم الاجتماعي البدائي المبني على اليوجي الها و التاريخ المقارن يظهر أن لقاء هذيان العنصرين لم يوجد في أي مكان أخر من العالم.

وتتميز التجربة الإقطاعية اليابانية مع ذلك عن تجربة البلاد الأوروبية فـــي نقطتين، أو لاهما أن المؤسسات الإقطاعية يبدو أنها تطورت في اليابان بأبطأ ممــا تطـورت فــي الغرب ولا شك أن ذلك كان نتيجة لسياسة الحجز التي وضعت الأرخبيل مدة طويلة فـــي منأى عن الضغوط الخارجية.

ومن جهة أخرى فإن نظام كاماكورا لم يكن إقطاعيا محضا لأنه سمح ببقاء المؤسسة الإمبر اطورية وعهد لأسياد البلاط بالامتلاك الاسمي للممتلكات الريفية، ولم يحدث إلا في نهاية القرن الخامس عشر أن اقتربت المؤسسات السياسية ونظام الأراضيي في اليابان

بشكل حاسم من النظام الإقطاعي كما هو موجود في أوروبا منذ القـــرن الثــاني عشــر.

بشكل حاسم من النظام الإفطاعي كما هو موجود في اوروبا مند الفسون النسائي عشر. فالإقطاع الياباني بمعنى الكلمة الدقيق كانت مدته قصيرة في اليابان كما هسو شسأنها فسي أوروبا ولكن اليابان وجب عليها أن تحتفظ ببنية شبه إقطاعية حتى منتصف القرن التاسسع عشر بعد أن تخلت عن ذلك بمدة طويلة المجتمعات الأكثر تطورا في أوروبا الغربية.

والاختلاف الثاني يقوم على وضعية الأفراد. فالإقطاع الأوروبي تحت نفوذ القانون الروماني كان يفضل العلاقات التعاقدية بين أفراد مرتبطين بواجبات متبادلة والتزامات شخصية بينما لم يكن شيء من ذلك في الإقطاع الياباني الذي يؤكد بخاصة على أفضلية القيم الأخلاقية. وكان الصينيون قد أكدوا أن فكرة الأخلاق ينبغي أن تتغلب على القانون وبخاصة في مادة السياسة. ففي نظرهم أن الحكم الصالح هو مسالة ضمير شخصي والاستقامة الأخلاقية بدت لهم أفضل ضمانة من التطبيق الدقيق والمنهجي القانون. يضاف إلى ذلك أن الحقوق المكتسبة بالتقادم في اليابان والتي يفرضها الوضع الفردي فهمت على أنها واجب أخلاقي، لا إلتزام قضائي وتفرض منذئذ على أنها مطلقات. ولكن منذ اللحظة التي انتصبت فيها السلطة والاستقامة على أنهما قيم سامية فإن أفكرار فصل السلطات وأفكار الحقوق التي لا يمكن التصرف بها وأفكار المجالس التمثيلية التصي ظهرت في اليابان.

وبفضل دوامها نفسه كان لابد للحقبة الإقطاعية من أن تترك في اليابان بصمتها الدائمة حتى يومنا هذا. وتبدي نفوذها في التقاليد العسكرية المتينة التي سنراها تزدهر مرة اخرى في نهاية القرن التاسع عشر والثلاثينات من هذا القرن. فقبل الحرب العالمية الثانية كانية اليابانيين تعترف للعسكريين بكمال ونزاهة أعلى مما لدى المدنيين وتفضل أن ترى الضباط يرتقون إلى السلطة السياسية. والنظام الأبوي الذي مازال حتى اليوم يؤتسر في العلاقات الاجتماعية يبدو كأنما هو أثر موروث من عصر الإقطاع.

في القرن الثاني عشر ترافق توطيد الأرستقراطية الريفية بتحول تقافي بمقدار ما هـو سياسي. فقد كان الأدب والفن في القرنين السابقين تعبيرا عن حياة سياسية محددة تحديدا ضيقا بالبلاط. وابتداء من القرن الثاني عشر عرفت الحركة الثقافية دون أن تتخلصي عسن الانتهال من منتجات هذا العصر اللامع تجديدا عميقا مرتبطا بصعود الطبقة المحاربة، فالفارس الإقطاعي يمتلك مصطلحاته الخاصة عن القيم والمواقف. فالتماس المتع الناعمة

لدى رجال الحاشية في كيوتو كان يقابلها مثالية في حياة المحارب قائمة على الإنضبساط الشخصيي وتمجيد الفضائل الإسبرطية والتقشف الجسدي والعقلي. وهو يكرس لسيفه عبسادة حقيقية استمر عليها ضباط الحرب العالمية الثانية لدرجة انهم كانوا يتقلسدون حتى في غابات أسيا الجنوبية الشرقية سيوفا طويلة وصلت إليهم من أسلافهم. والــولاء الشـخصيي والروابط العائلية المقدسة هي بالنسبة للإقطاعي الياباني أمور لا يمكن خرقها. وقد أعــــــار المزاج القومي الياباني لهذه المثالية الفروسية اثنتين من فضائله الرئيسسية: احتفسار الألسم الجسدي والموت، والإخلاص الثابت للإرتباطات المكتوبة. وقد عكس الأدب هذه العقايــة الجديدة، فاتجه الذوق الأدبي منذئذ نحو القصيص الحربيةالمزدانة بالأعمال البطولية مما يتعارض مع المذكرات الشخصية وروايات سيدات البلاط. هذه القصص الفروسية مثل HEIKI MONOGATARI أو (تاريخ بيت تايرا) كان موضوعها بوجه عام يدور حـــول الخصومة بين التايرا والميناموتو. كما ساهم الذوق الملحمي في انتشار فن الرسم علمي اللفافات بين القرنين الحادي عشر والثالث عشر. وهذه اللفافات المرسومة كانت تسجل بحس حركي ملحوظ ودقة مدهشة في الملاحظة معارك العصر الكبرى وحياة القديسين البوذيين أو تاريخ الأديرة الكبيرة. ونجد فيها كذالك صحورا كاريكاتوريسة شعرية عن حيوانات ينسبونها بوجه عام للراهب البوذي توباسوجو. وتمثل أجمل هذه اللفائف المرسومة (حريق قصر سانجو) الذي حدث أثناء حملة الشــتاء ١١٥٩ - ١١٦٠ وهــي محفوظة اليوم في متحف الفنون الجميلة في بوسطن. وقد تميز القرن الثالث عشر أخـــيرا بنهضة لامعة للنحت البوذي الذي يعادل في نوعيته أفضل مسا انتجسه القرنسان السسابع و الثامن.

# يبننة البوذية : الفرق الدينية:

عرفت الكنيسة البوذية في ذلك العصر تبدلا سيعطيها الوجه الذي ستحافظ عليه حتى أيامنا هذه. فقد ظهرت اتجاهات جديدة في قلب البوذية كلمسا كانت الثقافة والمعرفة تنتشران خارج دائرة البلاط الضيقة. فالأرستقر اطية الريفية وسكان المدن والفلاحون أكدوا أنفسهم قوى اجتماعية جديدة وغلبوا مفاهيمهم الدينية. يضاف إلى ذلك أن هذه البوذية الجديدة كانت مرتبطة ارتباطا حميما بإعادة المبادلات التجارية مع القارة حيث أن الكثير من الأديرة جهزت قوافل إلى الصين وكانت العائدات الناجمة من هذه الرحلات

تستخدم في إشادة أبنية جديدة. وهكذا أمكن في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بناء العديد من المعابد من بينها الدايبوستو DAIBUSTU أو (بوذا الكبير) في كامساكورا الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الثالث عشر والذي يعتسبر أتقل تمثال من البرونز موجود في العالم.

والبوذية في الأصل فلسفة عقلانية إلى أبعد الحدود تجتذب احتفالاتها البازخة الملونية الطبقة العالية من المجتمع بوجه خاص. وانطلاقا من عصر تانغ اشتد الاهتمام برؤية للعالم محببة أكثر من ذي قبل جعلت البوذية سهلة القبول من الشعب. وكانت البوذية كما ظهرت في الهند تصر على فساد الإنسان وعبثية الحياة وكل أمل في رفعة الأخلاق يؤجل إلى العالم الآخر. فعندما يتخلص الفرد من الحياة فإنه يسعى لأن يطفئ فيه كل رغبة لكي ينقذ نفسه من دائرة التقمصات المتتالية التي ليس لها نهاية. وبحسب الحياة التي كان قد عاشها في الحياة الدنيا يستطيع أن يأمل في أن يتقمص في كائنات أعلى أو أقل تطورا. والإنسان الذي توصل إلى النيرفانا ويها يرى الكائن ذاته مندمجا في الكون.

هذه الرؤية المتطيرة للعالم لم تكن تلائم شعوب آسيا الجنوبية الشرقية المختلفة التي كانت مقتنعة بوجه عام بكمال المؤسسات الإنسانية سواء في مجال العائلة أو المجالين الاجتماعي والسياسي. ولم يأخذ الصبنيون من البوذية إلا إحتفالاتها الرفيعة الملونة والأعمال الأدبية النافذة والإبداعات الفنية الدقيقة ومبدأ الدعوة الكونية وصفاء الحياة الديرية بينما تركوا فلسفتها الأصلية. ولكن البوذية بدلا من قيمها الأساسية التي أصابها التبديل لم تتأخر عن اكتساب جماهير الشعب من الصينيين واليابانيين على السواء.

والمشهد الأكثر إدهاشا في هذا التجديد هو التغيير الذي لحق في مفهوم النيرفانا نفسها. فقد أصبحت بالنسبة للناس البسطاء جنة يجد فيها الصالحون سعادة دائمة بينما كانت جهنم لا تختلف عما وصفها به دانت، تستخدم منفى للخاطئين الهالكين. وأخذ دعاة شعبيون شهدوا أن ضلال عصرهم لابد من أن يودي بكل مجهود للتطهير وكل سعي (للإشراق الداخلي) يبشرون بسلام مبني على تدخل عدد لا يحصى من الآلهة وأنصاف الآلهسة مسن البانتيون البوذي. ومنذ ذلك الوقت اصبح السلام الشخصي يكمن في الإيمان وفي الابتهال البوذي وكف عن أن ببحث عنه في التقشف الميتافيزيكي أو في اتباع سلوك مثالي.

وقد توضحت هذه الاتجاهات في القرنين العاشر والحادي عشر بظهور مذاهب جديدة. وقبل هذا التاريخ كان النشاط الأساسي للفرق البوذية يقوم على مناقشات متعمقة لاهونيسة وميتافيزيكية. والشيعتان الرئيسيتان اللتان ولدتا في حقبة إنشاء كيوتو كان يروق لهما ممارسة مدرسية شكلية بالية. أو لآهما تطلق على نفسها اسم شينغون SHINGON أي شيعة الكلمة الحق، بينما تطلق الثانية على نفسها اسم ننداي TENDAI الذي أخذته عن اسم المكان البوذي العالي الموجود على جبل تيان تاي في الصين وتتخذ مقرا لها في جبل هياي AHIAI الذي يشرف على كيوتو. وكلتا الشيعتين الشينغون والتنداي تتميزان بالميل الي التجسدات السحرية والاحتفالات الفخمة وتمثيل اللاهوت البوذي في أشكال مصورة. وإذا بدا أرستقراطيو البلاط ميالين إلى شعائر هاتين الشيعتين فإن الطبقات الشعبية والريفية على العكس من ذلك قليلة الاهتمام.

كانت التنداي بفلسفتها الكونية الشاملة التي تدرج الإيمان الشعبي في السلامة عن طريق المعتقد أصلا لكل الفرق الجديدة. وأولى هذه الفرق تأسست عام ١١٧٥ على يد الراهب هونين واتخذت اسم فرقة الأرض الطاهرة أو جودوشو JODOSHU التي يمكسن ترجمتها ترجمة تقريبية (بفرقة الفردوس). ومثل كثير من حركات الإصلاح الدينسي ما لبثت هذه الفرقة أن توسعت توسعا انفجاريا كبيرا. وفي عام ١٢٢٤ أنشا شيزان أحد تلاميذ هونين الفرقة الحقيقية للأرض الطاهرة (شينشو SHINSHU) التي ما لبثت شعبيتها أن كسفت شعبية كل منافساتها، وبما انها دأبت على إرسال بعثات نشيطة إلى الخارج كان لابد أن تيقى حتى يومنا هذا أقوى كنيسة بوذية في اليابان. هاتان الفرقتان هما أول تعبير وطني عن شعور الطبقات الشعبية الديني، وقد اكتسبتا قيادة العقول الأكثر فظاظة بفضل دعاتهما الشعبيين الذين كانوا يتكلمون بلغة بسيطة ويبشرون بسلام مفهوم من الجميع.

ثم ما لبث شيزان أن أبدى معارضته للنظم الديرية القديمــة المتحـيزة للأرسـتقراطية المتقفة، فمنع إشادة اديرة جديدة وبشر (بالمساواة بين الجميع في أحضان البوذية). وبما أنه كان مهتما بالتقرب من رجال الدين الشعبيين ومن الحياة اليومية فإنه سمح للكهنة بـالزواج وما لبثت هذه العادة أن شملت شيئا فشيئا كل رجال الدين في اليابان. ثم أخذ أحد خلفــاء شيزان على عاتقه عملا صعبا هو ترجمة النصوص البوذية المكتوبة بالصينية النقليدية إلى اللغة اليابانية كما أنشأ فرق نقاش لم تلبث أن از دهرت وشكلت جمعيات علمانية.

هذه الرابطات من المؤمنين غدت بالنسبة للطبقات الشعبية في عصر الإقطاع وسيلة ممتازة للتشكل الثقافي. وقد تحول بعضها إلى فرق ضغط حقيقية، وهكذا لم تتردد الجمعيات العلمانية المنبثقة عن (الفرقة الحقيقية للأرض الطاهرة) في عصام ١٤٨٨ من ذبح أسياد مقاطعتين على الساحل الغربي حيث كانت تتمنى أن تتولى الإدارة بنفسها. وفي القرن السادس عشر كان معبد الفرقة الكبير الحصين المبني في مدينة أوزاكسا التجارية قادراً على تحمل الحصار الذي فرضه عليه خلال عشرة اعوام أعلى إقطاعيى اليابان.

في عام ١٢٥٣ ظهرت فرقة شعبية ثالثة اسمها نيشيرين NICHIREN على اسم الراهب الذي أنشأها. وهي تمتاز بتعصبها الديني الذي ورثه مريدوها عن مؤسسها المتحمس كما تمتاز بلجوئها المنهجي إلى الدعاة المتنقلين. وبما أن نيشيرين كان ينبذ فكر البوذية المسالم المسامح في العادة فقد بدا خصماً مرهوب الجانب. كان ذا طابع متعصب مشاكس فاتهم كل الحركات الأخرى بأنها تقود الناس إلى الهلاك الأبدي. وبما أن كنيسته كنيسة نضال حقيقي فإنها خاضت حرباً صليبية أكثر من مرة مع خصومها. وكان أفضل من يجسد الغليان الإقطاعي فأبدى وطنية متشددة كرد فعل على مسالمة البوذية الرسمية. وبما أنا يعتبر بلاده الأرض التي باركتها الآلهة وأنها مركز الكون فقد اراد أن يجعل من اليابان وطن البوذية الصادقة الوحيدة. وإنه لشيء معبر أن أكثر الحركات الدينية حدة وانتشاراً في اليابان الحالية هي السوكا غاكاي SOKA GAKKAI التي تنتسب انتساباً كاملاً لتقاليد اللاهوت النيشيريني.

ولا يمكن للمرء إلا أن يكون مندهشاً من المشابهات العديدة التي قربت بوذية العصور الوسطى اليابانية من المسيحية الأوروبية منذ مطالع العصدر الحديث. وربما امتلكت البوذية اليابانية من القرابة والانتساب للمسيحية أكثر من انتسابها للبوذية الأصلية. وبعد أن تخلت شيئاً فشيئاً عن فكرة الخلاص الشخصي الذي يكتسبه المرء بعد جهود مريرة في حيوات عديدة فإنها توصلت إلى الخلود الفردي في جنة يمكن الحصول عليها عن طريق الإيمان وبنعمة من الله. والمصلحون الدينيون في يابان الإقطاع لهم كتسير مسن السمات المشتركة مع أضرابهم الأوروبيين الذين ظهروا في القرن السادس عشر. ومسن جملة المشابهات وضوحاً ترجمة الكتابات إلى اللغة العامية وإنشاء الرابطات العلمانية وزواج الكهنة والتعصيب المكافح والوطنية الكامنة.

وبينما كانت الطبقات الشعبية تجد وسائل جديدة للتعبير الروحاني فان الفرسان سيبحثون عن جواب لتطلعاتهم الفلسقية في شيعة أخرى هي الزين ZEN. هذا الفرع الجديد من البوذية الذي يعني حرفيا (التأمل) دخل إلى الأرخبيل في نهاية القرن التساني عشر ومطلع القرن الثالث عشر على يد رهبان يابانيين عادوا من رحلات دراستهم مسن الصين. وقد استمدت الزين عناصرها من تقليد هندي صيني مزدوج فهي تبدو كردة فعسل من التاوية الصوفية على البوذية المنحرفة.

والزين هي قبل كل شيء فلسفة لاعقلانية ولا مدرسية وأشياعها يسمعون لأن يكونوا في حالة من الإنسجام والتناغم مع الكون من أجل أن يصلوا إلى إدراك مباشر لوحدة العالم. وهم يفضلون بدلا عن الحكمة المغروفة من الكتب أو من المحاكمة المنطقية تسأملا ناجما عن تأديب مطلق للجسد وتركيز عقلي مستمر. وفي خلال عملية التعليم يطرح المعلم على المريدين سؤالا بسيطا ولكنه فظ فيسألهم مثلا: (من أية طبيعة هسي الضجة الناجمة عن يد تصفق وحدها؟).

وعندنذ على التلميذ أن يتأمل في هذه المشكلة خلال العديد من الأيام، وكل إجابة تحاول أن تصف طبيعة الصوت أو تشرح الأسباب لغياب الصوت كان المعلم يرفضها بشكل فظ. فالتأمل الذي يباشره التلميذ انطلاقا من هذه المشكلة يجب أن ينطلق من إشراق داخلي للتلميذ الذي يكتشف فجأة الطبيعة الحقيقية لبوذا ولوحدة العالم.

إن رفض كل مدرسية، وترويض العقل، والتقشف الجسدي المفروضة كلها على أتباع زين كانت تجبرهم على ممارسة حياة قريبة من الطبيعة، وهذه الطبيعة لم تكن إلا لتفتن الفرسان المشبعين بالمثالية الأسبرطية. فالزين حملت لطبقة المحاربين فلسفة ونظاما للحياة، وفي مقابل ذلك فإن قبول الأسياد بها أكد هيبة التيار الجديد ومنحه المزيد من الفوذ. وحملت الزين إلى الفرسان زيادة في الجلد وزيادة في قوة مناقبهم المعروفة عنهم في يابان الإقطاع. ولا شك في أن عقلية الطاعة وعدم الإحساس الظاهري بالمحن اللذين بقيا وقفا على العديد من اليابانيين إنما استمدا أصلهما من تقنيات زين في إطلاق العقل.

\* \* \*

# الوهدة القومية الواعدة

مع مضي السنين سينال نظام كاماكورا تغييرات عميقة فطالما تمكسن الفرسان مسن تشكيل زمرة صغيرة متجانسة تشدها شبكة من الروابط الشخصية أمكن للنظام أن يحتفسظ بسيمائه الأصلية. ولكن ذكرى الولاءات المعقودة خلال الحملات العسكرية مسا لبشت أن تلاشت بعد بضعة أجيال وانتهى بها الأمر أن هجرت ذاكرة من بقي على قيد الحياة. وبما أن أحفاد فرسان كانتو الذين سيطروا على البلاد منذ عام ١١٨٥ غدوا معزوليسن داخسك ممتلكاتهم وموزعين فوق كل مساحة الأرخبيل فإنهم لم يعودوا يملكون الشعور بضسرورة تشكيل عصبة متماسكة وتخلوا عن واجب التبعية الشخصية لسلطات كاماكورا. يضاف تشكيل عصبة متماسكة وتخلوا عن واجب التبعية الشخصية لسلطات كاماكورا. يضاف كانت العائلة تغتني بعناصر جديدة دون أن يتمكن عدد سادة الإقطاعات من أن يتزايد على الوتيرة نفسها فوجب على الفرسان إذن أن يقسموا بين أولادهم واردات إقطاعهم. ونضبت مواردهم بسرعة. وفي نهاية القرن الثالث عشر عانى الكثيرون منهم من صعوبات كبسيرة في أن يحافظوا على مركزهم وأن يتحملوا نفقات تجهيز كامل من مطية وأسلحة ودروع.

## تهديد خارجى: غزوات المغول:

على الرغم من عناصر الهشاشة تلك فإن نظام كاماكورا استمر قرنا ونصف قرن أيضا. وفي خلال هذه السنوات قاوم حتى أخطر تهديد لغزو أجنبي عرفته اليابان حتى ذلك الوقت، وهو محاولات الغزو المغولي التي حدثت ما بين عامي ١٢٤٧ - ١٢٨١ وكان المغول خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر - وهم شعب بدوي من سهوب الصين الشمالية - قد غزوا أسياالوسطى وروسيا الجنوبية وقسما كبيرا من الشرق الأدنى

بينما بلغت جيوشهم سبليزيا وهنغاريا حتى بحر الأدرتيك. وفي الشرق من إمبراطوريتهم الواسعة أخضعوا كوريا إخضاعا تاما في عام ١٢٥٩ وسحقوا آخر مقاومة للصين في علم ١٢٧٦ وبقيت اليابان البلد الشرقي الوحيد خارج نطلق وصايتهم. وأراد الإمسبراطور قوبلاي خان أن يدفع بحدود ممتلكاته إلى أبعد من ذلك فأرسل إلى اليابسان بمبعوثين يطالبون بتسليم الأرخبيل. وكان أمراء البلاط الذين هزهم الرعب مستعدين للخضوع لولا أن محاربي كاماكورا قابلوهم برفض حازم، ومن أجل أن يظهروا حزمهم بشكل أوضلح قطعوا رؤوس بعض من أوفدهم قوبلاي خان.

وبما أن هذه الإهانة لم يكن بالإمكان أن تبقى بدون عقاب فإن جيشا مغوليا قويا أبحر عام ١٢٧٤ على سفن كورية بغية إخضاع اليابان. وقد استولى على بعض الجزر الصغيرة وقام بإنزال في خليج هاكاتا بالقرب من مدينة فوكو أو كا الحالية في الشمال مسن جزيرة كيوشيو. ولكن قبل أن يحدث أي اشتباك حاسم تدخل طقس الشتاء ليجببر المغول على الارتداد نحو القارة. وبما أن عودتهم كانت متوقعة فإن حكومة كاماكورا حشدت كل فرسان اليابان الغربية ليشيدوا حول خليج هاكاتا سورا غايته صدد خيالة المغول ذوي السمعة المشؤومة في حالة إنزال جديدة.

وعاد المغول في عام ١٢٨١ تحملهم أرمادا قوية مؤلفة من سفن صينية وكورية في خليج هاكاتا مائة وخمسون ألفا من الرجال يشكلون اكبر حملة اشتركت قبل ذلك في عملية بحرية. وكان المغول معتادين على إحراز النصر بحملات من الخيالة على مساحات واسعة ونعموا بفضل مدفعيتهم بتفوق تقني واضح. وأمام مثل هذا الحشد من القوات لم يتمكن اليابانيون أن يضعوا إلا قبضية من الفرسان المتمرسين بالمعارك الإفرادية. ولكن المغول ضاقوا مع ذلك ذرعا أثناء تقدمهم بالسور وبمناوشات المراكب اليابانية الصغيرة التي كانت تناور بسرعة فائقة في أقنية الخليج. وقبل أن يتمكنوا من نشو كامل قواتهم هب إعصار دمر أسطولهم وأحال الحملة إلى فشل وإخفاق كاملين. وحيا اليابانيون هذا الاعصار على أنه تجل من العناية الإلهية جاء ليحسرر (الارخبيل) من الغازي الغريب. وساهمت هذه الحالة التي احتلت مكانة ممسيزة في نتاج المؤرخيان اليابانيين مساهمة واسعة في إقناع اليابانيين بميزة وطنهم المقدس والمنبع على الأعداء.

# تهدید داخلی : ثورة غو - دیغو:

خرجت الطبقة العسكرية غير راضية من التجربة وذات مزاج مهتاج. فأثناء الأشهر والسنوات التي انقضت عليهم خارج ممتلكاتهم لتنظيم الدفاع عن البلاد افتقر الكتسير مسن الأسياد وشكوا حظهم من أن النصر لم يترك لهم أية غنيمة يقتسمونها فيما بينهم ونسوا تماما ولاءهم المثالي القديم الذي كان مزعزعا على كل حال من قبل. ومع ذلك فإن نظام كاماكورا تأكد من قوته بما فيه الكفاية ليبقى نصف قرن أخر من الزمان.

ومن المثير للفضول أن الذي وجه الضربة النهائية لهذا النظام هو إمسبراطور عسرف بعد وفاته باسم غو-ديغو أو ديغو الثاني. وكان هذا الإمبراطور قد تغذى بأفكسار خاطئسة من الناحية التاريخية فحلم أن يجدد قوة الإمبراطورية بأن أشار على العاصمة وعلى الممتلكات الديرية جيشا من الفرسان المتذمرين. وفي عام ١٣٣١ حرض على ثورة ضسد كاماكورا كان بإمكانها أن تبقى بدون نتيجة لولا أن مجموع النظام أصابه الإنهاك بسالعديد من قوى التفكك. وقد وقف عسكريو الغرب إلى جانب القضية الإمبراطورية كما أن القائد الذي عين لسحق التمرد - أشيكاغا تاكاوجي - انضم إلى المتمردين فسي عام ١٣٣١. وثارت قوة ثانية في منطقة الكانتو ولكن القائد الذي كلف بالقضاء عليها لم يكلسف نفسه مشقة المسير إلى كاماكورا وقام بمذبحة في عائلة هوجو حاملا بذلك حلا مأساويا لقرن ونصف من المركزية السياسية.

أما غو-ديغو الذي ظن بسذاجة أنه استعاد الصلاحيات التي كان الإمبراطور يعتز بها قبل خمسة أو ستة قرون فقد وجب عليه أن يتراجع عن هذه الأوهام. وأما أشيكاغا تاكاوجي الذي كان أكثر واقعية وأحسن اطلاعا على حقيقة العلاقة بين القووى السياسية فإنه تخلى عن الإمبراطور وطرده من كيوتو عام ١٣٣٦ ليضع على العرش واحدا من فرع جانبي من فروع العائلة الإمبراطورية ووجب على غو-ديغو أن يلجأ مع أنصاره إلى الحصون القائمة في الجبال القريبة من نارا حيث أقام بلاطا مناونا في مدينة يوشينو ومنها سيتابع معركته ضد عائلة أشيكاغا تاكاوجي خلال ما يقرب من الستين عاما. وفي عام ١٣٩٢ رضي أحفاده أخيرا بوضع حد لمقاومتهم وأن يعودوا إلى كيوتو مقابل وعد بأنهم سيتناوبون العرش مع عائلة أشيكاغا ولكن هؤلاء كانوا خبراء في فن الخياندة فلم يتمسكوا بمثل هذا الوعد ولم يصل أي فرد من عائلة غوديغو إلى العرش ولم تلبث

سلالتهم أن طواها النسيان.

وهكذا فشل غوسديغو فشلا تاما في محاولته لترميم السلطة الإمبراطورية. أما أشيكاغا تاكاوجي فلم يكن اوفر منه حظا في النجاح من أجل فرض سلطة كاماكورا على مجموع البلاد. وفي عام ١٣٣٨ حمل لقب شوغون SHOGUN الذي سيحافظ عليه أحفاده حتى عام ١٥٧٣. ومع ذلك فإن شوغونية أشيكاغا لم تملك قط تلكك السلطة التي تمتعت بها كاماكورا. وعندما تمكن الشوغون الثالث أشيكاغا يوشيمينسو من أن يتفق مع أحفاد غور ديغو على استسلامهم عام ١٣٩٧ عرفت البلاد فترة قصيرة من السلام العام، ولكن سلطة الأشيكاغا ما لبثت بعد ذلك بقليل أن تفككت، ومنذ عام ١٣٤٧ تفشت حروب أهلية بشكل وبائي في جميع انحاء البلاد. وفي خلال النصف الثاني من شوغونيتهم وهو ما يدعوه المؤرخون بعصر موروماشي نسبة إلى حي في كيوتو يقيم فيه الشوغون المسوغون أضماع المؤرخون المناف قعلة على البلاد ولم يعودوا المنتفظون إلا بنفوذ رمزي مبهم الحدود.

#### تنضيد اجتماعي جديد: الدايميو:

القرنان الرابع عشر والخامس عشر هما حقبة غموض سياسي وتفكك مستمر للسلطة المركزية، وقد نجمت هذه الفوضى عن زيادة عدد الفرسان التي جعلت من المستحيل المحافظة على روابط الولاء الشخصي. فتعزيز الوحدة القومية يتطلب ظهور بنى سياسية جديدة وهو أمر سيكون بطيئا بالضرورة حيث كانت أولى مراحله خلق وحدات إقطاعيسة مستقلة عن عصبة كاماكورا الأصيلة، وهكذا أصبحنا نرى بعض (الحماة العسكريين) SHUGO ، وأرستقراطيين ريفيين مرتبطين بأتباع محليين أصبحوا سادة أقوياء في حكم مقاطعاتهم. وقد أظهرت الحروب في السنوات الأخيرة من نظام كاماكورا أن سطوته على باقى الطبقة المحاربة كانت أقوى من سطوة الهوجو والشوغون.

لم ينقطع نفوذ هؤلاء الأسياد المحليين عن تقوية نفسه خلال القرنيسن الرابسع عشر والخامس عشر. ولم يكونوا في الأصل يحصلون على سلطتهم إلا بموافقسة إجماعية أو بتحيين من نظرائهم فكان وضعهم وضع (متقدم بين أقراب). ثم ما لبشوا شيئا فشيئا أن غدوا حكاما محليين حقيقيين يتمتعون بالسيطرة على مناطق بكاملها ويتطلبون من الفرسان في ممتلكاتهم نبعية كاملة. وفي القرن السادس عشر اتخذوا اسم دايميو DAIMYO الذيسن

سيلعبون تحت ظله دورا من المكانة الأولى حتى نهاية عصر الإقطاع. وكان لصعودهم السياسي نتيجة معاكسة هي الإنحسار الاجتماعي للفرسان المستقلين. والواقسع أن معظم الممتلكات القديمة تجمعت في مناطق يشرف عليها الدايميو وغدت وظيفة (القيم على الأعمال) لقبا فارغا قبل أن تختفي بشكل نهائي. وفي الوقت نفسه نطور الفسن العسكري وصاروا يلجؤون أكثر فأكثر إلى المشاة للخدمة في مناورات المعارك بحيث بدا أن الكثيرين من الفرسان لم يعد لهم مسوغ للوجود. وبما أنهم أضاعوا في الوقت نفسه صفتهم القتالية ووظيفتهم الاجتماعية فإنهم بدوا قوة في كامل انحسارها.

بعض منهم نجح في أن يصبح من الدايميو ولكن معظمهم هان امرهم حتى صحاروا يعرضون خدماتهم على الدايميو وأن يمارسوا تحت رايتهم وظائف عسكرية وإدارية ثانوية. وكانوا يعيشون من وراء استثمار بعض الراضي التي خصصها لهم الدايميو مسن ممتلكاته الخاصة أو أنهم اكتفوا في غالب الأحيان بأجور محددة يقبضونها مسن الخزينسة الأميرية. وهكذا فإن حالتهم كانت تقترب من طبقة الفلاحين في الوقت السذي كسان فيسه هؤلاء قد وكلوا بأمر الدفاع عن البلاد وصاروا يشكلون كتائب مشاة حسنة التدريب. وقسد اتخذت (الفرقة الحقيقية للأرض الطاهرة) من ذلك حجة لتفسرض سيادة الإقطاعيين. وكان الفلاحون في وقت الحرب يتحولون إلى جنود ويستطيع الأكثر كفاءة منهم أن يسأملوا في ارتقاء درجات الطبقة الأرستقراطية بينما الكثيرون من الفرسان ينقلبون إلى فلاحيسن في ارتقاء درجات الطبقة الأرستقراطية بينما الكثيرون من الفرسان ينقلبون إلى عشر والسادس عشر في القرنين الخامس عشر والسادس عشر

وكانت العائلة الأمبراطورية وأمراء البلاط في كيوتو أول من تحمل صدمة هذه التحولات. فالمداخيل التي يحصلون عليها من ممتلكاتهم الريفية نضاءلت باستمرار وانتهى بها الأمر أن تلاشت تماما في نهاية القرن الخامس عشر. وفي القرن التالي أصبحت العائلة الإمبراطورية والفوجيوارا ومختلف عائلات البلاط تعاني من حياة ضعف وبؤس. ومن أجل الاستمرار في البقاء وجب عليها أن تترأس شركات تجارية أو نقابات حرفية في كيوتو لأنها أجبرت على ممارسة النشاطات النادرة التي بإمكانها أن تتعاطاها دون أن ينحط شأنها ومقامها. فرأينا إمبراطورا آل به الأمر إلى ممارسة أعمال النسخ واضطر أن ينسخ بيده قصائد أو بضعة أمثال طلبها منه بعض الزبائن مقابل تعويض

متواضع. وندهش أكثر من ذلك من أن العائلة المالكة أثناء القرن السادس عشر تخلت لشدة ضيق ذات اليد عن القيام بمراسم نقل السلطة لعجز ها عن دفع نفقات جنازة الإمبر اطور المتوفى وتتويج الإمبر اطور الجديد. ولولا الاحترام الذي يكنه اليابانيون لمبدأ المحافظة على السلالة المالكة فإن العائلة الإمبر اطورية وأمراء الدم ما كان بإمكانهم النجاة من هذه الشدائد المالية.

## الأشيكاغا: حكام ضعفاء ولكن أنصار للأدب مجربون:

إن النبدلات السياسية والاجتماعية التي دفعت شوغونة الأشيكاغا رافقتها اضطرابيات مستمرة. فقد عرف الأرخبيل غليانا كبيرا ومعارك لا تنقطع ربما كان رهانسها امتلك ممتلكات جديدة أو الاعتراف بتفوق محلي. هذه الحالة من الإحستراب الدوري يذكرنا بطريقة غريبة بأحوال أوروبا في عصر الإقطاع. فالعائلات الكبرى هي التي تقرر الحرب في اليابان كما في أوروبا. وقد أعطى الخواء السياسي وحالة البلاط الإمبراطوري المخزية صورة سيئة للأجيال القادمة عن هذين القرنين ونصيف القرن من التاريخ الياباني. إلا أن هذه الرؤية المتشائمة لا تحفظ إلا المظاهر وتشوه الحقيقة. فالمغموض السياسي لم يكن إلا ظاهرة عارضة لتطور عميق في المؤسسات والبنى الاجتماعية. فيهو لا ينفي قيام نقدم كبير في المجالين الاقتصادي والثقافي.

نتيجة لهذه الصعوبات المالية كف البلاط الإمبراطوري في كيوتو عن أن يكون بسؤرة الحياة الثقافية في البلاد لأن بلاط الشوغون نزع منه وظيفته كحام للفنون والآداب، والاسم الذي تركه الأشيكاغا في التاريخ يدين لرعايتهم للفنون والآداب أكثر مما يدين لدور هم السياسي. فقد لفوا حولهم أفضل الكتاب والفنانين في عصرهم فأنعشوا بلاطا غطت شهرته واز دهاره الثقافيين كثيرا جدا ما كان يعانيه من عجز سياسي. وكما يحدث في كل عصور الاضطراب فإن الأديرة الكبرى غدت مأوى للحياة الفكرية ومراكز النشاط الفنسي. ومن بين أكابر الفنانين والمتقفين المرهفين لهذه الحقبة كانت أعداد كبيرة من الرهبان البوذيين، وكان معلمو فرقة زين بوجه خاص يسيطرون على الحياة الثقافية، مستفيدين من المساندة الرسمية للسلطات ومحنفظين مع الصين بعلاقات نشيطة أعطتهم باكورة تيارات القارة التقافية الحديثة. وقد أخصبت فرقة الزين في ظل الأشيكاغا كل الحياة الفكريسة وأنجسزت توفيقا خصبا بين النقائيد الوطنية والمؤثر ات القاربة.

لقد لعب الرهبان البوذيون دورا هاما في ظهور أول نوع من الدراما اليابانية هو النسو NO أو الدراما الغنائية. وغاية النو هي تعلم المشاهد عناصر المذهب البوذي. وبمسا أنسها خرجت من الرقصات الدينية القديمة لليابان البدائية فإنها أدخلست عنصسرا إيقاعيسا في الإلقاءات الشعرية بحيث يقوم تبادل بين الكورس (جوقة المرتلين) وبين الممثليسن. هذا الشكل من المسرح الياباني بقي وحيدا من الأنواع الدرامية الأكثر قيمسة وبدن أنصساره جهدهم وحماستهم في أن يصونوا الرمزية المجردة التي تشكل منه الجوهر.

وقد ساهم رهبان زين - رغم رفضهم النقاليد المدرسية - في العودة إلى الاستعمال الأدبي للصينية الكلاسيكية. كذلك أدخلوا إلى اليابان المفاهيم الجديدة لفن البناء في القسارة. ولكن مساهمتم الأكثر كمالا في حقبة الأشيكاغا هي في ميدان الرسم. لقد كانوا يمارسون حياة قريبة من الطبيعة فبدت حماستهم لرسم المناظر الأحادية اللون التي بلغت أوجها في الصين خلال حكم أسرة سونغ بين عامي ٩٦٠ - ١٢٧٩ . واعمال الرسامين اليابانيين التقشفيين من أمثال سيسشو كالكلامية أو عمق الإلهام.

لقد أدخل رهبان الزين إلى الأرخبيل ثلاثة أنماط من التعبير الفني ستندمج بسرعة مسع الإرث القومي بحيث تصبح مقومات (الذوق الياباني). أو لها تنسيق الزهور الذي كانت وظيفته الطقسية الأصلية ترتيب طاقات الزهر المقدمة قربانا بحسب أهميتها عند أقدم التماثيل البوذية، ثم غدت بعد ذلك ممارسة دنيوية يجب أن تتقنها كل فتاة ماهرة. وثانيها فني أيضا من أصل صيني هو فن الحدائق. وبما أن رسامو الطبيعة في عصر الأشسيكاغا في معزل عن فكر الغرب الذي يتصور طبيعة هندسية ومنظمة فإنهم سعوا إلى أن يقدموا لنا على رقعة محدودة المساحة كل ما في الطبيعة من غزارة وتنسوع بجبالها وغاباتسها وسهولها العارمة. فطورا يجتهدون في أن يخلقوا الوهم مسن الحقيقة، وطسورا يكتفون بمشابهة رمزية مع الطبيعة كما هو الأمر في (حديقة الحجارة) لريوناجي في كيوتو حيث لا نجد إلا الصخور والرمل. وفي هذا المجال جعلت منجزات المعلميسن في شوغونة الطبيعة ومهندسيها المعماريين. وفي هذا العصر أيضا ظهرت حفلة الشاي التي هي طقس ملىء ببساطة كهنوتية محببة، بضع قطع من خزف رقيق قديم، بضع حركات بطؤها يرفع ملىء ببساطة كهنوتية محببة، بضع قطع من خزف رقيق قديم، بضع حركات بطؤها يرفع

من أناقتها، تهيئة ورشف متمزمز يمليهما طقس باطني، صفاء كامل للذهن، ذلك ما كـــان يكفي للتعبير عن حب الجمال وعبادة التجريد والبحث عن الهدوء العقلـــي الــذي يشــكل جوهر الزين نفسه.

هذه الأشكال الثلاثة للفن إنما استلهمت من المفاهيم الفنية المجاورة. ونجد فيها الرفسض نفسه لطبيعة أعيد تشكيلها بشكل مصطنع على يد الإنسان، والاحسترام نفسه للبساطة، والارتباط نفسه القاصر على ما هو جوهري. فبضعة أغصان من الزهسور في تشكيلة نتسيقية، وإناء بسيط، وحركات مقاسة في احتفال الشاي، وقسوة متقشفة في نمنمة بستان، واقتصاد في الملامح في رسم يهدف إلى الإيحاء أكثر مما يهدف إلى الوصف، وارتعاش منظر طبيعي يذكر فيما بين سطوره بكل قوى الكون، تلك هي عناصر فن تنعكسس فيسه مثالية المحارب والأخلاق (الزينية) لتقشف داخلي وتطهير ذاتي. ومن المثير للفضول أن هذا الفن الذي تم تبنيه على أساس من البساطة والاعتدال وعلى مستوى ضعيف من التطور الاقتصادي ليابان العصر الوسيط قد اكتسب في الوقت الحاضر قبولا حارا واسعا في مجتمعاتنا الاستهلاكية التي هي أكثر تعقيدا بما لا يقاس وأكثر اختلافا وتنوعا.

### إزالة الحواجز وتقدم في الاقتصاد:

إن إعادة العلاقات المنتظمة مع القارة كانت أساسا لنهضة ليس لها سابقة في الاقتصداد الياباني فاختفاء القصور الريفية القديمة المتمادي سارع في الازدهار الاقتصدادي. إن اليابان التي عاشت عدة قرون على الاقتصاد الريفي المغلق بدأت تنفتح علي المبادلات وتبادل المنتجات. ولأول مرة بدا ممكنا قيام نوع من التخصص المحلي والإقليمي علما بأن العوائق الأساسية بقيت قائمة إلى حد بعيد. فالمكوس والقيود من كل نوع علي تنقيل الأرزاق والأشخاص وجدت في كل مكان. ومن أجل تخطيها اعتاد التجار والحرفيون على التكتل في نقابات مهنية فيتمتعون في ذلك بقوة جماعية قيادرة على الدفاع عين المساحها الاقتصادية والتفاوض مع السلطات الإقطاعية على قيمة الرسوم ومدى امتداد الامتيازات النقابية.

هذه الظروف الجديدة شجعت على ازدهار تجاري وصناعي كان من نتائجه ظهور معامل للورق ومشروعات للصناعات المعدنية ومصلانع الغرل ومختلف النشاطات الاقتصادية انتشرت في نقاط مختلفة من الأرخبيل وغدت بعض الأسواق المحلية مراكسز

تجارية ذات أهمية متوسطة بينما بقيت كيوتو أكبر مدينة في البلاد وغدت مدينة حديثة ذات أصول تجارية وصناعية حصرا وتوسعت على السواحل الشرقية من البر الداخلي. أما أوزاكا المستقبل فهي التي حافظت على وضعها مدينة حرة حتى نهاية القرن السادس عشر، وبما أنها لم تكن ترتبط بأية ممتلكات إقطاعية فقد حكمتها طبقة من التجسار ومسن وجهاء معبد ( الفرقة الحقيقية للأرض الطاهرة) الحصين.

إن التجارة الخارجية هي التي تقدم لنا المقياس لنمو الاقتصاد الياباني خـــــلال عصــر الإقطاع. والعلاقات التجارية المعقودة مع الصين بمناسبة أول سفارة رسمية أرســلت مــن قبل المير شوتوكو لم تؤت ثمارها كلها في السنوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. وفــي القرن السادس عشر أصبحت التجارة الخارجية عنصرا أساسيا في حياة البلاد الاقتصادية. وكانت الواردات اليابانية تتألف في الدرجة الأولى يومئذ من المنتجات المدارية القادمة مـن الهند وآسيا الجنوبية الشرقية ومن كثير من المواد المصنوعة في الصيــــن كالمنسـوجات الحريرية والخزف والكتب والمخطوطات والرسوم والنقود النحاسية. ومنذ القــرن الثــالث عشر اعتمد القسم الأعظم من المبادلات التجارية على نقود عينية أصبحت تحل شيئا فشـيئا محل الأرز والقماش كوسيلة للتبادل، وبعد الفشل الذي أصاب في القرن الثـــامن محاولــة هدفت إلى الدفع بعملة وطنية مقلدة عن القطع الصينية تخلت اليابان عـــن صـــك نقودهــا الخاصة. وبسبب من فقدان سلطة مركزية كافية القوة استقدمت اليابان من القارة كــل مــا الخاصة. وبسبب من فقدان سلطة مركزية كافية القوة استقدمت اليابان من القارة كــل مــا تحتاجه من نقود ضرورية لحاجات اقتصادها.

في مطلع عصر الإقطاع كانت الصادرات اليابانية تعتمد أساسا على المواد الأولية كالكبريت وخشب البناء واللؤلؤ والذهب والزئبق والأصداف. وفي القرن الخمامس عشر والسادس عشر تغيرت قائمة المنتجات المصدرة وغدت المواد المصنوعة تشكل الكمية الكبرى كالسيوف والمراوح والسنائر المزينةالتي نتجه إلى الصين والبلاد الأخرى. هذه الستائر والمراوح التي اخترعت بدون شك في وقت واحد على يد اليابان والكوريين والكوريين يبدو انها كانت مطلوبة جدا في الصين، أما السيوف المنحنية فهي مصنوعة مسن فولاذ مصفح ذي نوعية أعلى من السيوف الدمشقية أو سيوف طليطلة على ما لهذه السيوف المذكورة من شهرة واسعة، وكانت اليابان تصدرها بالآلاف إلى كل الجنوب الشرقي مسن أسيا. وكان الكوريون في البداية هم الذين يحتكرون المبادلات التجاريسة البحريسة بيسن

الأرخبيل والقارقة لل أن يحل البابانيون محلهم شيئا فشيئا، وفي القرن الحادي عشر أن خطوطا منتظمة مع كوريا، وفي القرن الثاني عشر غامروا حتى الصين، وفي الرابع عشر والخامس عشر أصبحوا سادة الملاحة والنجارة البحرية في كل بحر الصالمرة عن وقد ساهمت أوساط اجتماعية عديدة في هذه التجارة المثمرة اولها الرابوذيون الذين لم يترددوا في أن يكونوا أصحاب سفن أو مجهزيها كي يتمكنوا مسن البوذيون الذين لم يترددوا في أن يكونوا أصحاب سفن أو مجهزيها كي يتمكنوا مسن أن هديدة كما اندفع سادة إقطاعيون في المغامرات البعيدة مقلدين في ذلك الأشد أنفسهم الذين لم يعودوا يملكون سوى هذه الوسيلة ليحافظوا على سلطتهم المزعو وكان عليهم أن يتظاهروا بالتعلق بالمفاهيم الصينية على شكل تجارة دولية أي أن في أن يروا في الصادرات البابائية ضريبة شعب بربري يقدمها الإمبراطورية الالعظمى وان يغترفوا في المنتجات المستوردة بأنها تعبير عن دمائة هذه الإمبراط العظمى نفسها تجاههم. ومن أجل أن ينسجموا مع هذا الوهم لم يتردد شوغونات الأثاب على الرغم من التقاليد الإمبراطورية - في أن يكتفوا من أباطرة أسرة ميناتها الأمبراط بإعطائهم لقب (ملك اليابان) ، وبهذا الثمن وحده نجحوا في تفويسض تجارتهم وأن يعقوا علاقات تجارية رسمية ومنتظمة مع القارة.

وعلى الرغم من الحصة التي شغلها الشوغونات والأديرة في التجارة الكبرة احتكار البحار آل مع الأيام إلى فئة اجتماعية مميزة مؤلفة من فرسان قدماء وتجعرب الأرخبيل. قكما كان الأمر في أوروبا فإن البحارة اليابانيين كانوا تجارا لا يح عن التحول إلى قراصنة عندما تسمح لهم الفرصة بذلك. فلم تكن تربكهم كتبب الا المقدمة من الأشيكاغا أو الشهادات التجارية المقدمة من بلاط الصين. فمنذ القرن عشر ازدادت أعمال القراصنة في البحر الكوري. وفي القرن الرابع عشر تشجع ها (الفرسان القراصنة) بنجاحاتهم حتى غدوا يشكلون تهديدا دائما على مملكة كوريا ميدان نشاطهم في اتجاه سواحل الصين. وبعد أن ابتزوا في أوقيات متعاقبة الصين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر فإنهم ساهموا بعملهم هذا م

ومع ذلك فإن أولئك الذين جرت العادة على تسميتهم (بالقراصنة اليابانيين) في ا السادس عشر لم يكونوا دائما قراصنة بل ولا يابانيين. إذ انضم إليهم كثير من الصد نفرض الفدية على مدن الصين الساحلية الكبرى. والعديد من هؤلاء القراصنة من مواليد أوكيناوا وجزر ريوكيو، وهم يتكلمون لهجة قريبة من اليابانية وينتمون في القرن السلام عشر في الوقت نفسه إلى الصين وإلى الممتلكات الكبرى التابعة لآل شيمازو في مقاطعة ساتسوما الواقعة في جنوبي كيوشيو. وعندما دار (التجار المغامرون) القادمون من اوروبا في القرن السادس عشر حول شبه جزيرة ماليزيا ونفذوا إلى بحار آسيا الشرقية صلى من اليابانيين أكثر مما صادفوا من الصينيين، ففي خلال ذلك القدرن الستقر اليابانيون بالمئات في مدن ومستعمرات آسيا الجنوبية الشرقية كلها تجارا وفرسان صناعة أو مرتزقة في خدمة الإسبانيين أو البرتغاليين الذين أثر فيهم جلدهم وخبرتهم في فنون القتال أعظم تأثير. وكانت مدينة استعمارية نموذجبة مثل مانيلا تضم جالية يابانية مزدهرة. وامتد النفوذ الياباني حتى إلى العاصمة سيام حيث قام مغامرون يابانيون يسعرون في مطلع القرن السابع عشر ثورة حملت إلى السلطة رجالا انتقوهم بحسب مصالحهم.

خلال (السنوات المظلمة) من الفوضى السياسية طور اليابانيون مهارتهم الحرفية بحيث أصبحت تضاهي أحسن ما تنتجه الصناعة الصينية أو تطفى عليه في بعض الأحيان. وعلى الرغم من دوام البنى الإقطاعية فإنهم نجحوا في أن يخصوا أنفسهم بنظام تجاري وطيد الأركان. وبفضل نشاط (فرسانهم التجار) وحيويتهم الفائضة أصبحوا سادة بحار أسيا الشرقية غير المنازعين. وفي القرن الثاني عشر عندما قام المجتمع الإقطاعي أوهمت اليابان الناس بأنها بلد متخلف وأن ضعف اقتصادها محكوم عليه بأن يبقيها على هامش العالم المتمدن. ولكن ما أن انقضت أربعة قرون حتى تساءل الناس ما إذا كان هذا البلد هو البلد القديم نفسه. ومن المفارقات أن اليابانيين خرجوا كبارا من فسترة الفوضى الإقطاعية الطويلة وتمكنوا منذئذ من أن يصبحوا أندادا للتجار الأوروبيين بال وللتجار الصينيين أيضا.

\* \* \*

# الوحدة القومية الراسفة

في مطلع القرن السادس عشر نجحت اليابان نجاحا مجليا في تطوير اقتصادها تطويسرا واسعا دون أن تملك اية بنية سياسية قومية. ولكن من الحق أن نقول إن ممتلكات الدايميسو الجديدة كانت تشكل أحجار ترقب في إقامة وحدة البلاد.فإذا كان كل ممتلك يشكل شخصية سياسية مستقلة ألا يكفي ذلك لأن تتسحد كل هذه الممتلكات أو أن تتكتسل تحست وصايسة واحدة لنرى انبئاق أمة في المفهوم الحديث للكلمة؟.

كانت ممتلكات الدايميو في الواقع ذات مساحات شديدة الإختــــلاف، ســمتها الوحيــدة المشتركة أنها مجموعات متماسكة متجانسة سياسيا ومســـنقلة دائمــا فــي علاقاتــها مــع الإمبر اطور أو الشوغون، ومع ذلك فإن بعض الإقطاعات كــانت تابعــة لإقطــاع أخــر، والدايميو يتصرف داخل مملكته الصغيرة كسلطان أبوي مطلق، فهو محاط بأركان حــرب من العسكريين ومن الموظفين يشكلون بلاطا في القصر الإقطاعي وتدفع لهم رواتبهم إمـــا على شكل أجور أو على شكل هبة من الأراضي قابلة للانتقال إلـــي ذريتــهم مــن بعـد، والطابع المزدوج لنقافة حربية ولعصر مضطرب حرض الكثير من الدايميو ليجعلوا مـــن منطقة أملاكهم قوة عسكرية حقيقية. وقد توصل كبار الإقطاعيين الذين كــانت ممتلكاتــهم أوقات الحرب تقدم وسائل الغذاء كما تقدم جمــهور الجنــد فــي الجيــوش بينمــا تتقلــد أوقات الحرب تقدم وسائل الغذاء كما تقدم جمــهور الجنــد فــي الجيــوش بينمــا تتقلــد الأرستقر اطية إدارة الممتلكات وملاكات الجند وتكون وظيفة التجار أن يؤمنوا الاتصالات.

# مؤسسو الدولة اليابانية:

من الطبيعي أن تسعى الاقطاعات الكبرى لابتلاع الممتلكات ذات المسلحات الأكسثر

تواضعا أو أن تضعها تحت وصايتها. وانطلاقا من النصف الثاني من القرن السادس عشر بدأ استعمال الأسلحة النارية المستوردة من اوروبا فسي ميسادين القتسال. وقسد أدى استعمالها المتمادي مع الموقت إلى الإسراع في تقدم التكتل كما أدى حتى قبل نهاية القسرن إلى انبثاق سلطة وحيدة على كل الأرخبيل. والشخصية الأولى الكبيرة التي اهتمت بتوحيد البلاد دايميو بسيط اسمه أود انوبوناغا تمتد سلطته على ثلاث مقاطعات مجــاورة لمدينــة ناغويا الحديثة الواقعة إلى الشرق من كيوتو. وفي عام ١٥٦٨ استولى على كيوتــو ومسا بقى من بلاطها : بلاط الإمبر اطور وبلاط الشوغون. ثم مد سلطته إلى اليابان الوسطى كاسرا عند جبل هياي سلطة التنادي ومدمرا الأديرة الرئيسية المجاورة للعاصمة، وبعد حصار عشر سنوات استولى على المعبد الكبير المحصين ( للفرقية الحقيقية للكرض الطاهرة ) في أوزاكا، ولكن اغتياله في عام ١٥٨٢ على يد أحد أتباعه وضبع حدا مبكسرا لحكمه في السيطرة على كامل الأرخبيل. وما أن اختفى نوبوناغا حتى أل الإشراف على اليابان الوسطى لأفضل قادته هيدي يوشي وهو رجمل وضيمه النسمب يديمن بصعموده لجدارته وحدها وكفاءاته. وقد أجبر اتباع نوبوناغا فورا على الاعستراف بسلطته ورمسم معبد أوزاكا الحصين ليجعل منه ملاذا لحكومته العسكرية وتظهاهر بتبعيته للبلط الإمبر اطوري متخذا لنفسه لقب (الوصى على الرشد) القديم KAMPAKU الذي كان يحمله الفوجيوارا وبانيا له قصرا في أرياض كيوتو. وفي عام ١٥٨٧ استسلمت لسه ممتلكسات شيمازو سانسوما في جنوبي كيوشيو فأمن له ذلك السيطرة على كل اليابان الغربية. وبعد ثلاث سنوات وقعت اليابان الشرقية والشمالية بدورها تحست سيطرته بفضسل خضسوع (الدايمية) الرئيسية في منطقة الكانتو فتحققت بذلك وحدة البلاد السياسية لمصلحته. وبعسد أكثر من قرن من الحروب الأهلية التي لا تنقطع عرف الأرخبيـــل أخـــيرا عصـــرا مـــن السلام.

ومع توقف المعارك وجد هيدي يوشي نفسه في رأس وفرة من العسكريين بدا مسن الصعب إعادتهم إلى حالتهم المدنية، ومن أجل إيجاد قنوات لحميتهم العسكرية وتهدئة عقدة الفاتح العالمي التي بدا أنه هو نفسه كان يتقاسمها مع الكثيرين من القادة المنتصرين في التاريخ فقد قرر هيدي يوشي فتح الصين. وفي عام ١٥٩٢ عندما رفض الكوريون أن يسمحوا له بالمرور نحو القارة غزا بلادهم بقوة مؤلفة من ١١٠ ألفا من الرجال الذين

اجتاحوا القسم الأكبر من شبه الجزيرة فبددوا بذلك جهودهم وردوا في النهاية على اعقابهم على يد الجيوش الصينية التي قدمت لنجدة تابعتها كوريا التي تدور في فلكهها. وأصبح على الجيوش اليابانية أن تنكفئ إلى كوريا الجنوبية حيث توصلت إلى الصمود بضعه سنوات، ومع ذلك فإن الحالة لم تكف عن النفسخ واضطربت المواصلات مع الأرخبيل على يد (المراكب السلاحف) الكورية التي غدت مدرعات حقيقية في نهاية المطاف. وجرت محاولة حملة جديدة على كوريا في عام ١٥٩٧ ولكن وفاة هيدي يوشي في العام التالي هيأت لليابانيين حجة جيدة لوضع حد لعملية محفوفة بالمخاطر وأعادوا قواتهم إلى الأرخبيل. وهكذا منيت أول محاولة يابانية لخزو القارة بفشل ذريع.

أما الفراغ السياسي الذي خلقته وفاة هيدي يوشى فقد ملأه توكوغساوايي ياسسو تابعسه الرئيسي الذي كان نائبه حتى ذلك الوقت في شرقي الأرخبيل ويتخذ مركز قيادته في قريــة إيدو الصغيرة التي ستصبح طوكيو فيما بعد. وفي عام ١٦٠٠ ألحق يسمى ياسمو هزيمسة حاسمة بتحالف من الخصوم. وبعد ذلك بخمسة عشر عاماً تخلص من أخر سلالة هيدي يوشى واستولى على المعبد الكبير الحصين في أوزاكا باللجوء إلى الحيلة حيناً وعرض قواته المسلحة أحياناً أخرى. وبما أن تجارب أسلافه التعيسة كانت تراود أفكاره دائماً فقد لجأ إلى إقامة نظام سياسي قادر على البقاء وسيتقاسم خلفاؤه من بعده حلم الاستقرار هـذا وبتوصلون إلى تجسيده. والواقع أن عائلة التوكوغاوا هي التي أرست قواعد نظام سياسي جديد خلال النصف الأول من القرن السابع عشر. وقد كرس هذا النظـمام هـدوءاً داخليــاً وخارجياً ليس لدوامه مثيل في أية بلاد أخرى. ولكن هذا السلام وهذا الاستقرار دفعا تُمنكاً لهما لسوء الحظ تطويقاً قاسياً للحياة الاجتماعية وخنقاً لا رحمة فيه لكل أشكال المبادرة ولكل تطور مجدد وأقاما اساسهما على عزلة الأرخبيل الكاملة وتجميد المؤسسات والأوضاع التي كانت قائمة في القرن السادس عشر المنصرم. ورغم أن النظام الدي أنشأه آل توكوغاوا كان ينتسب إلى معايير مطلع القرن السابع عشر فإنه يتمسيز بنزوعمه إلى المحافظة المتطرفة وبدا منذ أوائل عهده محملاً بالمفارقات التي لن تنفك عن السبروز كلما تقدم بها الوقت.

### دولة مركزية حول إيدو:

رفض بي ياسو كما فعل من قبله يوريتومو أن يجعل من كيوتو مركز البلاد

السياسي. وفي عام ١٦٠٢ اتخذ لنفسه لقب الشوغون الذي كان يحمله أل مينــــاموتو وأل أشبكاغا وأقام عاصمته بالقرب من قصره في إيدو إلى الشرق من الأرخبيل. وقد حول خلفاؤه المدينة إلى حصن قوي فأحاطوها بخنادق واسعة تفصلها أطـــام عاليـة وأسـوار سميكة موضوعة على شكل دوائر متحدة المركز ذات قطر إجمالي يبلغ أكثر مسن ثلاثسة كيلو مترات. واليوم يحتل الزنار الداخلي القصر الإمبراطوري الجميل الذي ينتصب فيسي قلب طوكيو. ولشدة اهتمامهم بالاستقرار قام التوكوغاوا بتجميد البنية السياسية التي كانت موجودة في نهاية القرن السادس عشر فحافظوا على معظم تقسيمات الأراضي الموجسودة وبخاصة الدايمات أو الهان HAN التي اكتفوا بأن يفرضوا عليها نظاما شديدا من الرقابــة العسكرية. وقد اختلفت الممتلكات من حيث المساحة وخضعت لتقلب في عددها. بعضــها اختفى وأخرى تشكلت. وفي نحو من أواخر عهد التوكوغاوا أمكن أن نعد منها حواليي ٥ ٢٦ تنتج من الأرز محصولا يتراوح بين عشرة ألاف كوكو KOKO لأصغرها وبين المليون لأكبرها مساحة. ومن مجموع الإنتاج القومي العام للأرز البالغ ٢٦ مليون كوكـــو كان الشوغونات يقتطعون لأنفسهم حوالي سبعة ملايين كوكو ويشرفون إضافة إلى ذلك إشرافا مباشرا على المدن الرئيسية والمرافئ والاستثمارات المعدنية في الأرخبيك. وفسى داخل البلاد كان يوجد شق أساسي يفصل عائلة الشوكوغاوا عن بقية العائلات الإقطاعيـة. وكان النظام يعتمد في الواقع على الشوغون و ( دايميو الداخل ) الذين يشملون الدايميو من أقربـــاء التوكوغـــاوا أو ( SHAMPAN DAIMYO ) والدايمـــوا الوارثيـــن أو ( FUDAI DAJMYO ) الذين حاربوا إلى جانب يي ياسو حتى قبل انتصاره عام ١٦٠٠ . وهذان الصنفان كانا يغذيان ما يحتاجه الجيش والإدارة من ملاكات. وأخيرا يأتي (دايميو الخارج) أو ( TOZAMA DAIMYO ) الذين لم يقدموا ولاءهم إلى يبي ياسو إلا بعد معركـة عام ١٦٠٠ العظمي. وكل هؤلاء الدايميو يمتلكون بصورة عامة أجهزة مــن العسكريين الموظفين يدفعون لهم اجرا تحدده الأعراف. والأقوى من بينهم امتلكوا إضافة إلى ذلك أتباع وراثيون يعهدون إليهم بإدارة قسم من ممتلكاتـــهم. أمـــا أفـــراد حاشـــية الشــوغون فيندر جون في صنفين : (حملة الأعسلام) أو HATAMOTO الذيب يتمتعبون بالعسائدات الأعلى، و (ظرفاء بيت الشوغون) أو الغوكينين GOKENIN .

ولم تكن إعادة توزيع الممتلكات الخاصة للشيغون والدايميو عبر الأرخبيل تعسود إلى

المصادفة المحضة فوسط البلاد كله من سهل الكانتو في الشرق حتى دائسرة العاصمية القديمة في الغرب كانت تخص آل توكوغاوا، وهذه المنطقة التي تشكل المنطقية الحيويية في اليابان تضم أفضل السهول والقسم الأكبر من السكان المدنيين والأساسي مين النشياط الاقتصادي. ومن أجل دواعي أمنية كان الدايميو الثلاثة الكبيار مين عائلة التوكوغياوا المكلفون بتعيين الشوغون في حالة انقراض الفرع الأصلي يقيمون في ثلاثة مواقع رئيسية في المنطقة الوسطى هي ميتو إلى الشرق من إيدو وناغوييا قيرب مركز الخطيورة لممتلكات التوكوغاوا و واكاياما إلى الجنوب من أوزاكا باتجياه الغيرب. أميا (دايميو الخارج) الذين كانوا يغذون أحيانا الأحقاد القديمة تجاه التوكوغياوا فيهم مطوقون في جيزر الخطراف الغربية الشمالية من الأرخبيل والشمال والغرب من هونشيو كميا في جيزر شيكوك وكيوشيو حيث يقوم (دايميو الداخل) بمهمة مراقبة نشاطاتهم.

ورغم أن التوكوغاوا كرروا تأكيدهم لاستقلال الديميو النظري فإنسهم استمروا في مراقبتهم مراقبة كافية لإحباط كل محاولة للتمرد الفردي أو الجماعي. وبقيت كتلة الجنود اليابانيين موزعة بين مختلف الدايميات ولكن العسكريين الفعالين وأعمال التحصينات لكل قطاع بقيت خاضعة لوصاية إيدو الدائمة الملموسة. بل أن الزيجات نفسها والعلاقات التعاقدية بين مختلف عائلات الدايميو كانت موضع مراقبة حريصة حدرة. والدايميو معفيون من الضرائب ولكن التوكوغاوا من أجل منعهم من تكديس الثروات الضخمة كانوا يستدعونهم دوريا إلى إيدو لإنجاز أعمال من البنى التحتية أو القيام بمهام مختلفة تتعلق بالمصلحة العامة. ومن جهة أخرى فإن حكومة إيدو أنشأت نظاما خاصا للموظفين المتسوك METSUKE في الوقت نفسه مكتب مراقبة مكلف بالوشاية بخدام الدولة السيئين أو بالتجسس على الرجال أو الجماعات المشبوهين من النظام. و هكذا فقد تميزت حكومة التوكوغاوا بميزة لا يشتهيها أحد بأنها بين أو ائل الحكومات التي امتلكت جهازا بوليسيا سريا مهما وفعالا لن يلبث أن يرتقي إلى مصاف جهاز الدولة الرئيسي.

ومن أجل الإشراف على نشاط الدايميو بصورة أفضل أنشأ آل توكوغاوا نظام إقامة إجبارية حقيقي في بلاط الشوغون وعرف هذا التدبير باسم (سانكين كوتاي) أو (نظام الإقامة المتناوبة) القائم على إجبار الدايميو على قضاء عام من كل عامين في إيدو وأن يتركوا نساءهم وأولادهم فيها بشكل دائم. وكانت تمارس رقابة متيقظة عند منافذ الطسرق

المختلفة الذاهبة من العاصمة للإنذار بأية محاولة لهروب الزوجات الأسيرات، ويتسم في المقابل التأكد من أن أي سلاح ناري لا يدخل المدينة. والواقع أن فرار الرهائن ودخسول الأسلحة النارية في الخفاء تعتبر إرهاصات لتورة محتملة التوقع. وكانت السانكين كوتساي تجبر الدايميو على امتلاك مسكن دائم في إيدو بل أكثر من مسكن واحد في بعض الأحيسان مما يسبب لهم عبئا ماليا تقيلا يؤمن في المقابل للعاصمة رخاء في اقتصادها. والذهساب والإياب السنويان اللذان يقوم بهما الدايميو محروسين بحاشيتهم يشكلان مصدرا آخر كبيرا للنفقات. وكان انتقال تلك المواكب المدهشة مشهدا دارجا في الحياة اليومية وبخاصة علسى الطريق التي تربط كيوتو بإيدو والتي يسمونها توكايدو.

من أجل الإحتفاظ بالسلطة لم يكن على التوكوغاوا أن يراقبوا الدايميو فقط بل وأن يصونوا كذلك تلاحم عائلتهم الخاصة وأن يتأكدوا من أن طيش أحد أنسالهم لن يؤثر علي بقاء النظام. ومع احترامهم لوهم السمو الإمبراطوري الموغل في القدم ومع اكتفائهم بلقب الشوغون (أي القائد الأكبر) لجيش الإمبراطور فإنهم راقبوا بلاط كيوتو بكل انتباه. ومسع ذلك فهم يعترفون نظريا بأن الإمبراطور هو مطلق الصلاحية الأعلى الشرعية الدولية ويقدمون بين يديه قائمة كريمة من الألقاب المدنية. وبما أن يسي ياسو يذكر أن أحفاد نوبوناغا وهيدي يوشي قد أبعدوا سريعا عن السلطة فإنه اتخذ حيطته عام ١٦٠٥ في أن ينقل أثناء حياته لقب الشوغون إلى أكثر أينائه موهبة وأقلهم موضع اعتراض، وهكذا لسم يؤد موته الذي حدث في عام ١٦١٦ إلى أي اضطراب سياسي. وقد أرسى يسي ياسو وخلفاؤه قواعد إدارة مركزية قادرة على سياسة البلاد خلافا للشوغونات الذين كثيرا ما انتقاوا إلى مجرد دمي.

ووضعت الإدارة المركزية تحت سلطة مجلسين: مجلس للشيوخ أو (روجو) يرتبط عند الاقتضاء (بشيخ كبير) أو (تيرو) ومجلس للكهول JEUNES ANCIENS أو (واكا دوشي يوري). والمجلسان مكونان من الدايميو الوارثين ويشرفان على بيروقراطية كبيرة مجندة من (حاملي العلم) و (ظرفاء بيت الشروغون). وثمة حكام مدنيون (بوغيو) يتنقلون اثنين اتثين للإشراف على القضايا المالية وتفتيش المعابد والأماكن المقدسة والمدن الرئيسية في البلاد. يضاف إلى ذلك وفرة من الموظفين المكلفين بمهمات مختلفة مثال ذلك ملاكات محاكم القضاء وأفراد الفرق المختارة من بين رجال حاشية

الشوغون أو وكلاء الأعمال في الممتلكات.

هذا التنظيم الإداري يتميز بصفة مزدوجة بيروقراطية وجماعية. وعلى الرغم من المضمون الاجتماعي الإقطاعي النموذجي فإن شروط اختيار الموظفيان تحكمات بها إجراءات بيروقراطية. وإذا كانت الحالة الوراثية تحد من اختيار المناصب التي يسلطيع أن يصبو إليها أي شخص فإن الموهبة الفردية تبقى -في داخل هذه الحدود - مفتاح النجاحات وبخاصة من أجل الوصول إلى الوظائف العليا. ونحن نذكر أن اليابان عندما تبنت مبادئ البيروقراطية الصينية بين القرنين السابع والثامن لم تكن تمثلك بعد طبقة مسن الموظفين. وبعد عشرة قرون تشكلت بيروقراطية حقيقية وراء الواجهة الإقطاعية رابطة بين مظاهر القوة والصعف الملازمة لمثل هذا النمط من النظام الإداري. أما السمة الثانية المميزة فهي جماعية القرارات، ففي كل المجالات تصدرت المساولية الجماعية على السلطة الفردية، والمتصرفون بالوظائف الرسمية لم يلعبوا إلا دورا شكليا بينما ارتبطات السلطة الفردية، والمتصرفون بالوظائف الرسمية لم يلعبوا إلا دورا شكليا بينما ارتبطات حياد القرارات وتقاسم السلطة منذ تلك الحقبة في الممارسات اليومية للإدارة.

وقد مال تنظيم الدايميات إلى تقليد التنظيم الحكومي في إيدو ولكن على نطاق أضيسق، فقد كان الدايميو محرومين من كل سلطة خاصة ويعهدون بإدارة ممتلكاتهم لبيروقر اطيسة مصغرة، والقواعد التي سنوها منسوخة عن القواعد الشوغونية وبدت عواصمهم نسخا مين إيدو. وإذا استثنينا كيوتو وبعض المدن المرافئ فإن معظم مراكز المدينة كيات تتشكل انطلاقا من مساكن كبار الدايميو وتدور حولها، ولم تكن هذه المساكن التي لا تزال تزيسن مناظر اليابان تمتلك سمات مشتركة مع قصور الإقطاع المشيدة في أوروبا، فهي محاطسة بابنية من الخشب قليلة المقاومة في غالب الأحيان وتحصينات مؤلفة من خنادق عريضسة وأسوار سميكة مدعمة باكوام من التراب. وبما أنها انشئت في معظمها في نهايسة القرن السادس عشر فإنها مصممة لمقاومة هجمات المدافع.

## هرم اجتماعي ذو أربعة طوابق:

إن التعديلات التي حملها إلى الإدارة ال توكوغاوا كانت تشكل بدون شك تقدما لامراء فيه، ولكن الاستقرار السياسي المكتسب بفضل هذه التبدلات كان ثمنه ركودا في المجتمع يمكن أن يقارن بتقهقر بطيء. ونحن نذكر أن نوبوناغا بسحقه القوة العسكرية (للفرقة

الحقيقية للأرض الطاهرة) وبإخضاعه لمدينة أوزاكا التجارية قد وجه ضربة قاسية لتقدم الطبقات الوسطى والطبقات الشعبية. ولكن هيدي يوشي جندي المشساة الوضيع الأصل والمحروم من الألقاب الموروثة إنما رمز بنجاحه إلى إنهيار الحواجز القديمة للمجتمع الإقطاعي، ومع ذلك فإنه هو أيضا من وجه الضربة الثانية لتطلعات جمساهير الريفييسن السياسية. ولكي يمتص الملاكات المكتظة لطبقة العسكريين الذين جعلتهم وحدة البلاد عديمي الفائدة أنشأ شقا شديدا بين الفلاحين والأرستقراطية العسكرية، فعلى الفلاحيان أن يعيدوا سيوفهم وأسلحتهم إلى ممتلى الحكومة وأن يتخلوا عن دورهم (كفلاحين جنود).

وعندما ارتفع التوكوكاوا إلى مراتب السلطة أخذوا بسياسة هيدي يوشي ومنهجوها، كما أنهم اعتنقوا النظريات الاجتماعية للكونفوشيوسية التي ظهرت في الصين قبل ذلك بألف عام فخلقوا سلما اجتماعيا ذا أربع درجات يأتي في قمته المحاربون الإداريون يتبعهم الفلاحون ثم الحرفيون وأخيرا التجار. وقد أنتجات الطبقة الأولى ذات المتركيب الاصطناعي الواضح الخطوط الكبرى للتنظيم العسكري منذ مطالع عصد الإقطاع، وأعضاء هذه الأرستقراطية الجديدة الذين أطلق عليهم الغربيون اسم السماموراي بينما سماهم اليابانيون بوشي لم يكن لهم الحق في الاختلاط ببقية طبقات المجتمع ويحملون إشارة مميزة هي سيفان طويل وقصير. ويأتي التجار في أسفل السلم الاجتماعي رغم نفوذهم في الحياة الاقتصادية والثقافية للبلاد. ومذهب كونفوشيوس والقيم الزراعية لأخلاق الإقطاع منفقة على تنظيمهم بين غير المنتجين. ورغم أن نظام الطبقات هذا بدا رجعيا في يابان القرن السابع عشر فإن التوكوغاوا والطبقة المميزة تمسكوا به بعناد خصلال قرنيسن ونصف القرن وسيبقون مخلصين لنظرية الطبقات الأربع المتسلسلة فارضين انفصالا ونصف القرن وسيبقون مخلصين لنظرية المجتمع.

ولم يقتصر التوكوغاوا على الاغتراف من النظريات الاجتماعية الكونفوشيوسية القديمة بل إنهم شجعوا بطريقة منهجية دراسة الفلسفة الكونفوشيوسية على أمل أن يجدوا فيها عنصرا يحمل الاستقرار إلى الحياة الفكرية في البلاد. فالكونفوشيوسية تعلم السيد والخادم أن يتمسكا كل واحد بمركزه الاجتماعي وتبدو انها تقدم فلسفة رسمية مثالية قادرة على تغذيه ولاء مكين تجاه النظام. وبما أنها قامت خلال ألف عام من انحطاط الدولة البيروقراطية الصينية ألم تكن هذه الديانة صالحة لدعم شكل النظام الذي بدأ الأرخبيل بتجربته؟.

منذ عام ١٦٠٨ عين يي ياسو في البلاط فيلسوفا كونفوشيوسيا في وظيفة عالم رسمي ذي شهادة عالية. وانطلاقا من هذه البداية المتواضعة تفتحت أكمام مدرسة كونفوشيوسية مزدهرة في إيدو يدرس فيها المذهب الذي انتشر في الصين في القرن الثاني عشر على يد شوهسي الذي سماه اليابانيون شوشي. ثم ظهر العديد من التيارات التي طرحت عن نفسها الاقتباس عن مذهب كونفوشيوس. وفي خلال كل عصر التوكوغاوا ساهمت هذه الحركية الفكرية التي تدور حول مذهب كونفوشيوس في تكوين عدة أجيال من البحاثة والمفكريسن بين الساموراي. وعندما صععد هؤلاء الرجال إلى مسؤوليات السلطة تكشفوا عن إدارييسن ناجحين وسيساهم الكثيرون منهم بإشعاع تعليمهم في إنقاذ حياة اليابان الفكرية التي كسانت تهددها بالاختناق أعمال القمع التي يفرزها النظام السياسي والاجتماعي.

وتحملت الطبقات الشعبية بدورها نتائج العودة إلى الاهتمام بالكونفوشيوسية فالنصمت إلى قيم الأخلاق الصينية من نزاهة وميل إلى الخدمة العامة ومحبة للمعرفة في جميع أشكالها. وبقيت البوذية الديانة المسيطرة وبقيت تستفيد من مكانتها الرئاسية الرسمية إلا أن الكونفوشيوسية أخذت تنزع إلى الحلول محلها كقوة فكرية أساسية وأخلاقية في البلاد. وقد توطدت ورسخت أقدامها في الوقت نفسه الذي بدت فيه على البوذيسة علامات اللهاث وأضاعت حيويتها التي تمتعت بسها في عصير الأشيكاغا. ومن تلاقي المفاهيم الكونفوشيوسية مع القيم الحربية التقليدية ولد القانون غير المكتوب للساموراي الذي تطلق عليه اللغة الجامعية مصطلحا رومانسيا هو (بوشيدو) أو (طريق الجندي).

### اضطهادات دينية وسياسة انعزالية:

حاولت حكومة إيدو أن تؤمن استقرارها السياسي الداخلي بتدابير شديدة تتعلق بالعلاقات الدولية وهي تدابير ارتدت أهمية جديدة مع وصول الأوروبيين إلى البحار الآسيوية. وأوائل الغربيين الذين وصلوا إلى اليابان هم البحارة البرتغاليين الذين نزلوا عام ١٥٤٣ في جزيرة مجاورة لرأس كيوشيو الجنوبي. وقد عرفت العلاقات التجارية بين البرتغاليين وسادة كيوشيو الغربية الإقطاعيين انطلاقة سريعة إذ أبسدى اليابانيون فسورا اهتمامهم بأسلحة الأوروبيين النارية التي ما لبث استعمالها أن انتشر سريعا فسي أرجاء الأرخبيل قالبا المعطيات التقليدية للفن العسكري.

ولكن الاتصالات مع البرتغاليين غيرت من طبيعتها بوصول القديس فرانسـوا كزافيــه

وهو مبشر جزويتي شهير أدخل المسيحية أثناء إقامته في اليابان بين عامي ١٥٥٩ - ١٥٥١ . وعرفت بعثته الأنجيلية نجاها عظيما حتى أن الفرق الدينية البوذية ما لبئات أعلنت رأيها بأن المسيحية تشكل خصما خطرا لها وأن من المهم محاربتها بأقسى ضرواوة ممكنة. ومع ذلك فإن كثيرا من سادة كيوشيو كانوا يحمون المبشرين لأنهم لاحظوا أن البرتغاليين أرسوا مراكبهم في المرافئ التي أبدت ترحيبا حارا بالفئات الدينية. وقد اعتنق أحد صغار الدايميو الديانة المسيحية وتوصل بمسائدة من البرتغاليين لأن يجعل من مرفاناغاز اكي المتواضع المخصص لصيد الأسماك أعظم مكان للمبادلات الاقتصادية في ناغاز اكي المتواضع المخصص لصيد الأسماك أعظم مكان المبادلات الاقتصادية في كلل الأرخبيل. وعلى أثره اعتنق المسيحية عدد من السادة الثانويين. وفي عام ١٥٧٨ اعتنق الميابان الغربية وبخاصة في كيوشيو وكيوتو بين مختلف الطبقات الاجتماعية. وفي حوالمي عام ١٥٨٠ قدر عدد المسيحيين في اليابان بمائة وخمسين ألفا وتضاعف هذا الرقسم في مطالع القرن السابع عشر وكان يمثل في عصره شريحة من مجموع السكان أعلى مما تحمله اليوم زمرة المسيحيين الموجودين في اليابان.

هيدي يوشي وخلفاؤه من أل توكوغاوا لم يكونوا يغذون أي عداء من حيث المبدأ تجاه الديانة المسيحية وإن اشتبهوا في أنها تشكل تهديدا سياسيا مستترا على النظام السذي أنشؤوه. ألم يكن المسيحيون يطيعون سيداً أوروبياً شيخاً هو البابا؟. ألا يحتمل أنهم يهددون وحدة اليابان التي ارسيت قواعدها منذ عهد قريب؟. ولهم يكن هيدي يوشي والتوكو غاوا الأوائل من جهة اخرى يجهلون نجاحات التوسع الاستعماري الأوروبي في أسيا الجنوبية الشرقية، وهم يعلمون أن المبشرين المسيحيين غالباً ما فتحوا الطريق أمسام النفوذ العسكري والفتح. ومع أنهم يتمنون المحافظة على العلاقات التجارية المفيدة مع الأوروبيين إلا أن السلطات اليابانية توصلت شيئاً فشيئاً إلى القناعة بوجوب إبعاد المسيحية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والأمن في البلاد.

وفي عام ١٥٨٧، وبينما هيدي يوشي يكمل إخضاع اليابان الغربية أصدر مرسوم إبعاد لكل المبشرين المسيحيين. ومع ذلك فإنه خلال الأعوام العشرة التالية لم يظهر أي اهتمام بتطبيق هذا التدبير. ثم أزعجه نزاع قام بين المجزويت البرتغاليين والفرنسيسكان الإسبانيين - وكان هؤلاء قد افتتحوا بعثة تبشيرية في اليابان عام ١٥٩٣ - فاعدم تسعة

من الكهنة وسبعة عشر من رعاياه الذين اعتنقوا المسيحية منذ وقت وجيز. أما يي ياسوقة دراجع فترة عن سياسة الشده هذه. وعلى أمل تحريض التجار الإسبان على العودة إلى المتاجرة مباشرة في منطقة إيدو فقد حمى مواطنيهم المبشرين. ولكسن وصول التجار البروتستانت الإنكليز والهولنديين ذلك الوقت – وهم قليلو الاهتمام بالتبشير الديني – أقنع يي ياسو أنه ليس محتما عليه احتمال المسيجية من أجل الدخول في علاقات تجاريسة مع البلاد الأوروبية. وفي عام ١٦٠٩ أنشأ الهولنديون مركزا تجاريا لهم في جزيرة هسيرادو في الشمال الغربي من سواحل كيوشيو وفعل الإنكليز مثلهم عام ١٦١٣ فعاد يسي ياسو عندئذ إلى سياسة الاضطهاد التي دشنها هيدي يوشي وأنجز إعدامات جديدة فسي رجسال الدين والمقتنعين. وفي السنوات التي تلت ذلك استؤصل جميع المبشرين أو أجبروا علسى ترك اليابان ووجب على ألاف المسيحيين أن يرتدوا عن دينهم أو يذوقوا العسذاب. ومسن أجل كشف المؤمنين بالمسيح أمر المواطنون بأن يزدروا الصلبان وكل رمسز دينسي مسن الطبقة نفسها وكل من يرفض ذلك جزاؤه الموت، ولم يتوقف الإضطهاد إلا عندما لم يعسد

ففي خلال السنوات التي انقضت بين عامي ١٦٣٧ – ١٦٣٨ تمكن سبعة وثلاثون ألفا معزولون في حصن مهدم قديم أن يصمدوا خلال ثلاثة أشهر من الحصار الدي فرضت عليهم القوات الحكومية المدعومة بمدفعية السفن الهولندية، وبعد سقوط الحصن ذبح المتمردون حتى أخر رجل فيهم، وهذه الكارثة الختامية تمثل استئصال المسيحية اليابانيسة التي كفت منذئذ عن أن تحسب بين القوى الدينية النظامية في البلاد.

هناك ضحايا على أثر النورة المأساوية التي فجرها الفلاحون الذيـــن كـــانوا قـــد اعتنقـــوا

المسيحية قديما في منطقة ناغازاكي.

أما خلفاء بي ياسو الذين ازدادت شكوكهم شيئا فشيئا تجاه الأجانب والذين صمموا تصميما قاطعا على المحافظة على الوضع السياسي القائم فقد سعوا في عزل اليابان عن العالم الخارجي. وكان الإنكليز قد تخلوا عن مركز هم التجاري في هيرادو لأنهم اعتبروه غير ذي مردود كاف. وطرد الإسبان من البلاد عام ١٦٢٤. وأتهم البرتغاليون بدورهم في التواطؤ مع الثورة المسيحية وعوقبوا بالطرد عام ١٦٣٨. وعندما أرسلوا بعسد ذلك بعامين سفارة مكلفة بإعادة العلاقات التجارية مع الأرخبيل أكد اليابانيون رفضهم باعدام المبعوثين.

ed by TIIT Combine - (no stamps are applied by registered vers

ولم يكن المبشرون والتجار وحدهم من تحمل تصرفات التوكوغاوا القاسية بال إن التجار اليابانيين أنفسهم كانوا يثيرون مخاوف حكومة إيدو، فهذه الحكومة خشيت مسن أن تؤدي مشروعات اليابانيين التجارية البحرية إلى إيقاظ الديانة المسيحية أو جلب أفكار خطرة على النظام. وفي عام ١٦٣٦ منعت الحكومة كل اليابانيين من السفر إلى الخسارج وعارضت في عودة رعايا اليابان المقيمين في القارة إلى الأرخبيل، بعد عامين صدر قرار آخر يمنع بناء مراكب التجارة البعيدة ولم تعد البحرية التجارية اليابانية منذئذ تشمل إلا مراكب مساحلة ذات حجوم متواضعة. وقد حملت هذه التدابير ضربة قاسية إلى توسع التجارة البحرية واضطر آلاف اليابانيين المقيمين في الخارج والذين غدوا منقطعين القطاعا كاملا عن وطنهم الأم وفقدوا هويتهم إلى الإندماج بسكان عواصم أسيا الجنوبية الشرقية الكبرى.

وعلى الرغم من بقاء التوكوغاوا مخلصين لسياسة العزلة الشديدة هذه فإنهم اتخذوا احتياطا عاقلا في ألا يقطعوا كل احتكاك مع الخارج وأبقوا ناغازاكي نافذتهم المفتوحة على العالم حيث بإمكان التجار الصينيين - بعد مراقبتهم مراقبة شديدة - أن يرسوا فيها وأن يبادلوا منتجاتهم. أما التجار الهولنديون فوجب عليهم أن ينقلوا المركز التجاري الهذي كان لهم في هيرادو إلى جزيرة صغيرة في مرفأ ناغهازاكي حيث وجب عليهم أن يتعايشوا مع حياة الحصر GHETTO.

#### عقليات مجمدة على القديم:

إن التدابير التي اتخذها أل توكوغاوا بغية تأمين دوام نظامهم كانت تقيلة النتائج. فقد خنقت كل قوى التغيير الاقتصادي والاجتماعي وأمسكت بالبلاد في عزلة تولد عنها التخلف العلمي الصناعي. وتوقف السكان عن التزايد بعد عام ١٧٠٠ واستقروا على حوالي ثلاثين مليونا خلال المائة وخمسين عاما الأخيرة من عهد التوكوغاوا.

ومن العدل أن نعترف بأن التوكوغاوا توصلوا تماما إلى غايتهم في الاستقرار السياسي. فمن أواسط القرن السابع عشر حتى منتصف القرن التاسع عشر لم تقم أية شورة ولا أي اضطراب ولا أي حادث بتهديد سلطانهم. ولكن يمكننا أن نستثني من ذلك بعصض انفجارات غضب للرجال أو للطبيعة، هددت تهدد دوريا السلامة العامة. من ذلك حريق كبير في إيدو، هزة أرضية شديدة التخريب، أخر ثوران هام لبركان فوجي ياما عام

1۷۰۷، انتفاضات دورية لسكان المدن الذين آل أمرهم إلى الشـــقاء - أهمـها انتفاضــة أوزاكا عام ۱۸۳۷ - أو ثورات دورية لفلاحين أتقلتهم الضرائب أو أسخطتهم ابـــتزازات الموظفين. ومع ذلك فإن هذه الثورات لم تؤد قط إلى ثورة عامة تضع في حسبانها النظــام السياسي والاجتماعي للبلاد.

ويمكننا أن نقدم لأنفسنا فكرة سليمة عن الاحتياطات التي اتخذت للمحافظة على السهدوء السياسي بالاعتماد على واقعة الرونانات (RONIN) السبعة والأربعين التي حدثـــت بيــن عامي ١٧٠١ - ١٧٠٣ . وتلك هي الحادثة السياسية الوحيدة خلال هذين القرنيسين التي أثرت في الحساسية العامة لدرجة أنها أصبحت موضوعا لا ينفر للإلهام الأدبي المأسلوي. وتروي القصمة حكاية دايميو استل سيفه على أثر إهانة كبرى تلقاها من موظف كبير فـــــى بلاط الشوغون وجرح به الرجل الذي تلم شرفه. وبما أن استعمال السيف ممنوع في حرم قصر إيدو فإن السلطات حكمت على الديميو السيء الحظ بأن ينتحر وصسادرت أملاكمه ففقد أتباعه من الساموراي نتيجة لذلك كل الامتيازات المنوطة بهم، وأصبحوا (رونان) أي ساموراي مسقطي الرتبة ولا ينتمون لأي سيد. سبعة وأربعون منهم نذروا على أنفسهم أن ينتقموا لسيدهم. وبما أنهم يعرفون أن الحكومة لا تعدم الوسيلة لمراقبة حركاتهم فإنهم سعوا في بادئ الأمر لإطفاء ظنونها واستمروا عامين ينتظرون بصبر ساعة الانتقام. أمـــــا زعيمهم فقد أظهر لكل العيون أنه يعيش حياة تهتك وهوان لإبعاد الشكوك التمسي لا تسزال تدور حوله. وأخيرًا في ليلة مثلجة تجمع الرونانات السبعة والأربعون في ايسدو وتسللوا عبر شق إلى منزل عدوهم وانتقموا لسيدهم بأن اجتزوا رأس الرجل السندي أهانسه كمسا اجتزوا رؤوس عدد من الساموراي من أتباعه. لقد استغفلوا ســـلطات إيـــدو وجعـــل لـــهم ولاؤهم المخلص تجاه سيدهم شهرة سريعة كأبطال وطنيين. وبعد كثير من المداولات قررت الحكومة أن تسمح لهم بالتكفير عن جريمتهم بطريقة مشرفة هي الانتحار علي طريقة سيبوكو SEPPUKU ، وهذا النوع من الانتحار الذي نسميه هاراكيري يقــوم علــي بقر البطن، ولا نزال نرى حتى اليوم في إحدى المقابر الهادئة في طوكيو لحودا بسيطة يستريح فيها الرونانات السبعة والأربعون جنبا إلى جنب.

قرنان من السلام الداخلي المفروض بكل همة يقظة رزحا على تصرفات المواطنيان وأصبح يابانيو القرن السادس عشر المغامرون الجريئون رعايا مطيعين ينتظرون بكل

خضوع وتواضع من رؤسائهم المتسلسلين أوامرهم كي ينفذوها باستسلام كامل. فقد تعلموا أن يحترموا بكل دقة قواعد سلوك ثابتة، وفي حال غياب توجيهات خاصة كان يكفيسهم أن يراقبوا التصرف الشائع المقبول ليعرفوا كيف ينظمون سلوكهم. وترسم لنا هدذه الطاعدة الجماعية صورة شعب منطوعلى نفسه نقوم مثاليته مقام الإجماع. وفي مطلع القرن المتناقضات قليلة الظهور، فقواعد الأدب يراعيها الجميع واللجوء إلسي العنف أمر استثنائي الحدوث، وقليل من البلاد من نستطيع أن تفاخر بتمتعها بمثل هذا السلام الاجتماعي ونادرة هي الشعوب التي عرفت خلال تاريخها حالمة مشابهة من الخضوع لأوامر صادرة من الأعلى وتقاليد لا تدرك أصولها الظنون. وعندما كمان علمي اليابانيين أن يواجهوا بالمصادفة حالة مستحدثة لم يروا مثيلا لها من قبل فإنهم يظهرون قدرة على التكيف أقل من القدرة التي تبديها شعوب أخرى. على أننا يجب أن نحترس ممن أن نستنتج من ذلك أن الأحداث الخارجية لم تكن تؤثر فيهم فقد حدث لهم أن لجؤوا إلسي العنف في حالات بدا فيها أن السلوك اللطيف الذي عرفوا به غير قابل للتطبيق. وربما المواطنون اليابانيون وبين التطرفات الممزوجة أحيانا بالقسوة التي أسلموا أنفسهم إليها المواطنون اليابانيون وبين التطرفات الممزوجة أحيانا بالقسوة التي أسلموا أنفسهم إليها تجاه الأوانب في النصف الأول من القرن العشرين.

وبالإجمال فإن الحقبة الطويلة من السلام في عهد التوكوغاوا كانت خيرا في كثير مسن النواحي ولكن التوكوغاوا بقطعهم حركة التقدم الاجتماعي والاقتصادي الطبيعية المسوروا نظاما سياسيا واجتماعيا عفى عليه الزمان وخلدوا بطريقة مصطنعة بنى وعقليات إقطاعية ما كان لها أن تبقى في مجتمع متحرر من العوائق ومفتوح على العسالم الخسارجي. وقسد حافظوا بدون أي تغيير على نظام سياسي اجتماعي كان بدا منذ مطلع القرن السابع عشسر ختسى نظاما محافظا بين المحافظة. وكان لابد من انتظار منتصف القرن التاسسع عشسر حتسى توضع هذه البلاد المعاقة بعتاقة ملاكاتها الفكرية وبناها الاجتماعيسة وجسها لوجه أمسام الأور وبيين الذين حققوا خلال القرنين السابقين قفزة مدهشة إلى الأمام في حقسل التجربسة الإنسانية.

\* \* \*

## غروب الإقطاع

في مسعاهم للاستقرار والانعزال لم يتوصل التوكوغاوا السي إبطال تائيرات قدى التغيير إبطالا تاما ولا إقاف تيار التطور الطبيعي للتاريخ. ومن المؤكد أن تجميد المؤسسات السياسية في بلد من البلاد هو أسهل من إيقاف الآليات التي تتحكم في حياته الاقتصادية والاجتماعية. فمنذ القرن السادس عشر أمكن للمجتمع والاقتصاد اليابانيين أن يتخلصا جزئيا من طوق الاقطاع لأن حكومة إيدو صاحبة السلطة نفسها لم تتمكن من إعادة كل القيود الماضية.

### تشكيل سوق قومي:

إن عمل الوحدة والسلام الداخلي الذي حققه التوكوغاوا دق ناقوس الحزن على نظام الإقطاع. فتحقيق الوحدة القومية بإلغاء ألف عائق وعائق تشل المبادلات في عهد الأشيكاغا شجع على ازدهار التجارة، وعلى الرغم من تجزئة اليابان إلى دايميات فإنها أصبحت مجالا اقتصاديا كامل التوحيد. وفي القرن التاسع عشر أصبح السوق القومي نقطة انطلاق لانتشار التحديث الذي ارتبط بعودة انفتاح البلاد.

وقد مهدت المركزية السياسية حول إيدو لوحدة البلاد الاقتصادية ولعب نظام السانكان كوتاي بوجه خاص دورا حاسما لأنه يلزم الدايميو على ممارسة حياة مزدوجة وعلى أن يتحملوا كل عام مصاريف باهظة من أجل التنقل بين ممتلكاتهم وبين العاصمة. ولمواجهة هذه الأعباء المالية وجب عليهم أن ينموا إنتاجهم مسن الأرز ومسن الحبوب الزراعية

<sup>\*</sup> هو النظام الذي يلزم الدايميو الإقطاعيين على توزيع إقامتهم بشكل دوري بين البلاط وبين إقطاعاتهم. --المترجم --

المختلفة والمصنوعات الجيدة. ومن جهة أخرى فإن الوصاية الممارسة من قبل الشوغون على المنطقة الوسطى - التي كانت البؤرة النشيطة الوحيدة في البلد - وعلى المدن الرئيسية كانت العامل الثاني للتقدم الاقتصادي. ورغم العوائق التي أعاقت تنقل المنتجات والرقابة التي تفرضها الاحتكارات الملكية العديدة فإن تجار المدن الكبرى الاقوياء بحماية الشوغون لهم بدؤوا بممارسة نشاطهم على مستوى الأرخبيل كله، وتمكنوا - باعتبارهم معفيين من المكوس والقيود التي عرفها العصر المنصرم - أن يستغنوا عن دعم التنظيمات النقابية القديمة الحامية. وكان معظم هذه النقابات قد أصبح مهملا بينما المشروعات المستقلة والشركات التجارية أو الصناعية القائمة على مبدأ المبادرة الحرة تنموا وتتكاثر في جو اقتصاد مغاير إلى أعمق الحدود.

ومع ذلك فإن التوكوغاوا والدايميو ومجموع الطبقة الأرستقراطية تمسكوا كلهم وبعلا بفكرة أن الزراعة تشكل المورد الوحيد لثروة البلاد. واستمروا يقيسون مداخيلهم علمي أساس الكوكو KOKO من الأرز في الوقت الذي وجدت فيه المدن طبقة نشيطة من التجـــار أرست قواعد اقتصاد تبادلات لا يتفق إلا قليلا مع بني مجتمــع إقطـاعي. وقــد عرفــت العاصمة الإمبراطورية القديمة كيوتو حيوية جديدة وغدت مركز إنتاج لصناعه بحريه ذات نوعية عالية استمرت بعدها حتى هذه الأيام، أما أوزاكا فبفضل موقعها الســـتراتيجي في أقصى الشرق من البحر الداخلي ارتقت إلى مرتبة المرفأ التجاري الأول لليابان الغربية حيث بني فيها كثير من الدايميو بيوتا تجارية يصرفون فيها إنتاجهم الزراعـــي أو من كيوتو وأوزاكا الأقدم منها، وفي القرن الثامن عشر بلغ عدد سكانها مليونا من الأنفـــس بفضل إجبار النبلاء على التمسك بالسانكان كوتاي، وجعل منها هذا التمركز البشــري أول تجمع سكاني في العالم وهو رقم قياسي لا تزال تحافظ عليه حتى اليوم بعد أن غدا اسمها طوكيو. وبفضل هذه الظروف الجديدة تطور نظام نقدى حقيقي فــــى مجمــوع الأرخبيـــل وصارت الزراعة تمد التجارة بنسب منزايدة من إنتاجها في السوق القومية وغدت الثقـة في جميع أشكالها واسعة الإنتشار في المبادلات ذات الأهمية، وكانت بورصتان تجاريتان إحداهما في أوزاكا والثانية في ايدو تنشران التبدلات اليومية لأسعار الأرز. والتجار الذين يحتلون في السلم الاجتماي ذي الجذور الأرستقراطية المكانة الأدني أمنـــوا لأنفســـهم دورا مسيطرا في الحياة الاقتصادية. فمنذ نهاية القرن السابع عشر نجد في كل المدن الكبرى طبقة من التجار والمقرضين الفطنين المحنكين الذين اكتسب بعضهم ثروات ضخمة من أمثال آل ميتسوي الذين وجدوا أنفسهم في النصف الأول من القرن العشرين على رأس أقوى تكتل اقتصادي في العالم. وفي ظل هذا الاقتصاد النقدي المزدهر كان الدايميو والساموراي كثيرا ما يعانون من صعوبات مالية خطيرة حتى أن الكثيرين منهم وجدوا أنفسهم مدينين للأغنياء من تجار المدن. ثم ما لبثت الحدود الفاصلة بين الأرستقر الحية وطبقة التجار أن بدأت تمحى عن طريق لعبة المصاهرات المعقدة ولعبة خطوط السير الشخصية من النكوص أو الصعود الاجتماعي. ومع ذلك فإن معظم التجار كانوا مدركين كل الإدراك تبعيتهم للسلطات الإقطاعية فحافظوا تجاههم على موقف من الحيطة والحذر والحصائة. ولكن في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر بدأت طبقة جديدة من الملتزمين والمقاولين أكثر عدوائية تنبئق من مناطق الريف، وكسان ظهورها إيذائا

### يقظة الأرياف وعدم استقرارها:

كثير من الدلائل تشير إلى كفاف أساسي في شروط الحياة الفلاحية اليابانية انطلاقا مسن القرن الثامن عشر : مجاعات متناوبة، ثورات كثيرة، مالتوسية ديموغرافية بين الريفييسن بدأ من عام ١٧٠٠ . وعلى الرغم من هذه الظواهر المرضية التي تشهد على حياة شسقاء خطير فإن اليابان الريفية سجلت خلال كل هذا الحقبة نجاحات منتظمة بسدت في زيادة الدخول وفي تخصص في الزراعات وتعديلات في التقنيات الزراعية وتكامل في النشاطات الريفية وفي التداولات الاقتصادية القومية. ولم يعد الفسخ بين طبقة المحساربين وطبقة الفلاحين الذي أقامه هيدي يوشي وآل توكوغاوا ينطوي على مشاهد سلبية فحسب، وإذا بقيت الطبقة الأرستقراطية في بعض الإقطاعات تمارس كل السلطات فإن الفلاحين في كثير من المناطق كانوا أحرارا في تنظيم حياتهم القروية على هواهم مسا أن يظهروا في كثير من المناطق كانوا أحرارا في تنظيم حياتهم القروية على هواهم مسا أن يظهروا قطع عائلية صغيرة يختص بها الفلاحون أنفسهم من الناحية العملية إن لم يكن من الناحية قطع عائلية صغيرة يختص بها الفلاحون أنفسهم من الناحية العملية إن لم يكن من الناحية

أي زيادة في السكان لا يستوعبه إنتاج الأرض - المترجم -

القانونية. وأصبحت زراعة المواد الغذائية تميل إلى أن تكون متناوبة مع زراعة تماشي السوق. ومن أجل إنجاز الأعمال الكبيرة لم يعودوا يترددون في استئجار يد عاملة مأجورة. وهذه كلها إشارات كاشفة عما كان يعانيه النظام الاقتصادي ذو الطابع الإقطاعي من ضعف وسقام.

كذلك ساهمت الأرياف اليابانية في حقبة التوكوغاوا في النقدم الثقافي والفكري. فبينما كان محاربوا القرن السادس عشر بوجه عام أناسا غير متعلميان فإن الساموراي الخاضعين لتربيتهم الكونفوشيوسية ولمتطلبات إدارة ذات نموذج بيروقراطي كانوا غالبا ذوي عقول مثقفة هم أحيانا من المفكرين. هذا التطور الذي أملته متطلبات اقتصاد أكثر تعقيدا أثر أيضا في طبقة التجار وفي النخبة من الريفيين. وفي كثير من الإقطاعات غدونا نرى ظهور مؤسسات تعليمية مخصصة للساموراي بينما يجبب على سكان المدن والفلاحين أن يقنعوا بأكاديميات صغيرة خاصة عرفت باسم (مدارس الأديرة) ، ويقدرون أنه في نهاية حقبة التوكوغاوا كان حوالي ٥٥% من الرجال يعرفون القراءة والكتابة مقابل ١٥٠% فقط من النساء، ومثل هذه النسب المئوية يفترض بسهولة إنها مساوية لنسب البلاد الأوروبية في الحقبة نفسها بينما هي تتجاوز تجاوزا كبيرا نسبب البلاد الأسبوية الأخرى.

### فن باروكي من إيحاء شعبي:

إن نفوذ طبقة التجار في الحياة الاجتماعية في عصر التوكوغاوا ربما بدا بطريقة أكمثر وضوحا في الميدان الثقافي أكثر من ظهوره في الميدان الاقتصادي الخالص. فالفنون والآداب من هذه الحقبة تعكس اهتمامات برجوازية المدن أكثر مما تعكس اهتمامات الأرستقراطية الإقطاعية. وقد غدت المدن في ظل التوكوغاوا مراكز الحضارة وغدت مجال التسلية مسرحا لحياة اجتماعية مكثقة فيها التاجر المتعب والساموراي المتهاوي يقفان جنبا إلى جنب بعد أن سمحت لهما المدينة بأن يتحسررا من الواجبات المنزلية والإرغامات الاجتماعية الثقيلة وأن يتمتعا بحرية بمجتمع النساء وفي هذه الظروف رسمت خطوط صورة الجيشا GEISHA ، تلك الصحبة الناعمة التي عرفت كيف تتعامل في الموهبة نفسها مع الغناء والرقص والمحادثة الممتعة.

إن كل المنتجات الفنية والأعمال الأدبية من هذه الحقبة مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتعساش

أماكن التسلية تلك. ففنانو عصر التوكوغاوا كانوا يحبون أن يلتهموا كل أنواع الجمال التي ترداد شوارع حارات اللذة، فسايكاكو SAIKAKU روائي القرن السابع عشر الياباني الكبير وضع في هذه الأوساط الفاسدة الأخلاق حبكات قصصه الإباحية. ومسمع نقدم الطباعمة عرفت مؤلفات سايكاكو والكتاب الشعبيين الذين ظهروا في تلك الحقبة خطوة عظيمة فسمي الأوساط المدنية.

كذلك كان المسرح يعكس أذواق طبقة التجار. ففي القسرن السابع عشر تطورت عروض مسارح العرائس فولد منها شكل فني درامي جديد عرف باسم الكابوكي، ولايلوال مسرح العرائس والكابوكي موجودين ولهما مريدون ممولون. ويتميز الكابوكي بوجه خاص بواقعية سير الأحداث والإخراج، وهو يستعمل المشاهد الأصيلة بنجاح ومنتجات من نواحي عديدة أفضل من منتجات الغرب. والكابوكي يتعارض معارضة شديدة مسع إيقاع النو NO البطيء الخالي من المفجآت الذي كان سائداً في عصر الأشيكاغا لأنه يقدم للمشاهد لحظات من القلق والترقب ويكثر استعماله في الفصول العنيفة الميلودرامية.

أكبر كاتب مسرحي من عصر التوكوغاوا هو شيكاماتسو ( ١٦٥٣ - ١٧٢٤ ) السذي استمد موضوعاته من التاريخ القومي ومن حياة البسطاء من سكان المدن الذيسن استعار منهم بشكل خاص موضوع الانتحار المردوج لعشاق محاربين.

وشكل الشعر الأكبر شعبية يومذاك هو الهايكو HAIKU الذي كان تأليفه المعتن به يتفق بصورة رائعة مع حساسية سكان المدن مع أنه في الواقع أكثر قرابة لزين ZEN منه إلى العقلية البرجوازية. ومع أنه مشتق من (القصائد القصيرة) التي ظهرت في العصر الكلاسيكي فإن الهايكو له كذلك إيقاع أكثر اختصارا لأنه يضم سبعة عشر مقطعا بدلا مسن واحد وثلاثين. وقد غدا تحت ريشة معلم كالكاهن الشاعر باشو الذي عساش في القرن السابع عشر إبداعا ذا قدرة كبيرة على الإبحاء. فجملة أو جملتان منه تكفيان للإمساك بلعبة الفروق الدقيقة والانفعالات الهاربة التي يستطيع أن يثيرها مشهد بسيط. وقد استعمل الهايكو في اختصاره مادة لفظية أكثر إيجازا أيضا من (القصيدة القصيرة) التسي عرفها العصر المنصرم، ودأب الآلاف من ناظمي الشعر على تهذيب هذا النسوع الجديسد السذي

النو NO هي الدراما الغنائية التي لعب الرهبان البوذيون دورا هاما في ظـــيورها وعايتــها أن تعلــم المشاهد عناصر المذهب البوذي - المترجم -

انتهوا به إلى أن أصبح نوعا من الصنعة في الأسلوب فيه شيء من الحذلقة فسي أغلسب الأحيان.

في عهد هيدي يوشي والتوكوغاوا الأوائل تحررت مفاهيم الجمال شيئا فشيئا من نفسوذ زين الذي وضع علامته على كل الأعمال من عصر الأشيكاغا. فبعد المنساظر الطبيعية المليئة بالصفاء التي شكلت الموضوع المفضل لرسامي العصر السسابق سساد ذوق مسن المليئة بالصفاء التي شكلت الموضوع المفضل لرسامي العصر السسابق سساد ذوق مسن الرفاهية والبذخ في الرسم أكثر انسجاما مع عصسر مسن العظمة السياسسية والأمجاد العسكرية. فشيدت قصور فاخرة وزينت بزينات بذلت فيها جهود كبيرة. والأعمال الأكشر ميزة من هذا العصر كانت ستائر رائعة ومأطورات تزيينية عولجت فيسها مشاهد ذات ألوان زاهية تبرز فوق خلفية مذهبة. هذا الجمال الذي يعتمد على الغسزارة وجد أيضسا تعبيره في فن الحدائق الذي تخلى عن النمنمة وفي فن للبناء مال طواعية إلى التكلف. أمسا المدافن الحمر الزاهيات الذي تعود إلى أوائل التوكوغاوا والتي يمكن زيارتها دائمسا في موقع نيكو NIKKO الخطر الغابي إلى الشمال من ايدو فهي بوجه خساص ممثلة افسن الباروك الياباني. فنحن هنا على النقيض من الروحانية العميقة التي تشع من تماثيل الكهنة التي استمر فن النحت الياباني يقدمها بدون انقطاع حتى نهاية القرن السسادس عشسر، إذ اكتسب النحت منذ الأن وظيفة أساسية تزيينية وأصبحت رسائته زخرفة المعابد والقصور بزخار فه العديدة.

ومنذ السنوات الأولى من شوغونية التوكوغاوا تميزت المنتجات الفنية بإيحاء أكثر شعبية مما كانت عليه في ظل الأشيكاغا، والبرهان على ذلك يقدمه الميل إلى التماثيل الصعيرة والزينات الرخيصة وانتقاء الموضوعات التزيينية المستمدة غالبا من حياة الشعب البسيط في المدن. وإذا استمر بعض كبار الفنانين في إنتاج أعمال مخصصة للطبقة الأرستقراطية فإن معظمهم ربط نفسه بإرضاء الأذواق البورجوازية الجديدة. كذلك انتشرت إعادة إنتاج الصورة الفنية الواحدة عن طريق نقشها على الخشب فيصبح بالإمكان طباعتها على نسخ عديدة عن طريق أداة الطبع الخشبية هذه ذات الألوان العديدة وباسمار مناسبة، والموضوعات التي أعيد إنتاجها أكثر من غيرها كانت لممثلين شهيرين وغانيات مناسبة، والموضوعات التي أعيد إنتاجها أكثر من غيرها كانت لممثلين شهيرين وغانيات بعد ذلك ذوق إعادة إنتاج المناظر الطبيعية والمواقع، ومثل هذه اللوحسات هسي الجدود

البعيدون لبطاقات البريد المصورة في عصرنا الحاضر. هذه التقنيات هي بالتأكيد واحسدة من اوائل الظواهر المعروفة في العالم لفن شعبي حقيقي، وقد بلغت أوجها في مطلع القون التاسع عشر بالصورة الطبيعية التي رسمها إثنان من كبرار الأساتذة هما هوكوساي وهيروشيج. والدامغة التي أوصلاها إلى درجة من الكمال لم تبلغها من قبل سستغدو في الأنماط الفنية اليابانية.

في ظل التوكوغاوا اعتمد التقدم في إنتاج الأعمال البالغة الإتقان على كمال التقنيات المحرفية. فقد تبنى صانعوا الزخرفات والبورسيلين طرائق الخزافين الكوريين الذين أخذوا أسرى في جيوش هيدي يوشي ووهبوا الأرخبيل خزفا قوميا مسن نوعية ممتازة مسن الناحيتين التقنية والفنية. أما صناعة النسيج التي تقدمت تقدما سريعا فقد قدمت انواعا مسن البروكار الحريري الفاخر بينما عرف إنتاج البرنيق التزييني تقدما لم يسبق لهخ مثيل. في هذه المجالات المختلفة أثبت اليابانيون ذوقا جماليا أكيدا بحيث أن الإنتاج على نطاق واسمع لم يفسد قط. وغدا تنظيم الاقتصاد الياباني موسوما حتى اليوم بهذا الإنتاج الضخم ذي النوعية العالية والذوق الجمالي المعصوم عن الأخطاء.

### انجذاب جديد نحو أوروبا:

مع ولادة الاقتصاد التجاري وصعود برجوازية المدن لم ينقطع العطش إلى المعسارف والميل إلى التأمل الفكري عن تاكيد نفسيهما. وقد ترجم هذا الفضول في بادئ الأمر بالعودة إلى الاهتمام بأوروبا والأشياء الأوروبية. وبدت المسيحية واخطار الاقتصام الأجنبي بعيدة جدا حتى أن يوشيمون وهو الشوغون الحازم الوحيد في كل القرن التسامن عشر رأى في حوالي عام ١٧٢٠ أن بالإمكان رفع الحظر الفروض على استيراد الكتسب الأوروبية باستثناء الكتب الدينية بطبيعة الحال. وعند ذلك قامت قبضة من الرجال كسانت شهيتهم للفكر تعدل من ضعف عددهم بتكريس نفسها لدراسة العلوم الأوروبيسة وعقدت التصالات مع التجار الهولنديين في ناغازاكي لتعلم لغتهم. وفي نهاية بضعسة عقود مسن السنين ألف هؤلاء المريدون الجدد (للدراسات الهولنديسة) قاموسا هولنديا - يابانيا وترجمو إلى اليابانية بحثا في علم التشريح. وفي حوالي منتصف القرن التاسع عشر غدا العديدون من اليابانيين خبراء في الاختصاصات الغربيسة المنتوعية كصناعية السيلاح والسباكة وصناعات السفن البحرية وعلم الخرائط والفلك والطب. ورغم قلتهم فإنهم شكلوا

فريقا من التقنيين ذا قيمة كبرى وقادرا على إعطاء دفعة جديدة لتطور العلوم.

على أن يقظة الوعي القومي هي التي مهدت بوجه خاص لتحديث البلاد. ونحن نسرى في هذه الناحية أن الشعور الوطني ظهر في اليابان أبكر من ظهوره في بقيسة البلدان الآسيوية وأكثر حدة. وقد انتشر وتقوى خلال تطور امتد على عدة قسرون. ويعسود أول تعبير عنه إلى القرن السادس عشر أي إلى الحقبة العظيمة التي تم فيسها الاقتباس مسن الصين والتي وعي فيها اليابانيون كلهم تخلفهم أمام حضارة القارة الصينية الواسعة.

ونحن نذكر على كل حال أن كوريا والبلاد الأخرى من جنوب شرقي آسيا التي كانت أحوالها حيال الصين شبيهة بحال اليابان ستكون أكثر بطنا في اكتشاف هويتها القومية. وسبب هذا التأخر يعود بدون شك إلى جوارها الجغرافي وتبنيها المبكر للممارسات السياسية والاجتماعية الصينية وتبعيتها العسكرية الدورية لجارتها القوية. وهذه العنصصر كلها شكلت عقليات خضعت للتبعية النقافية والارتباط السياسي. وعلى العكس من ذلك كان اليابانيون، فهم مفصولون عن القارة بالبحر ولم يهزموا قط أمام الجيوش الصينية، وفي التاء كل عصر الإقطاع عرفوا كيف يحافظون على استقلال مؤسساتهم. يضاف إلى ذلك أن تجانسهم العرقي وحاجز اللغة الذي لا يخترق (وهو القائم أيضا بالنسسبة للكورييسن) أفشلا كل المحاولات للابتلاع الثقافي. والمرء يدرك من خلال هذه الشروط أن اليابسانيين أمشابهة إلا من أجل أن يؤكدوا أصالتهم أكثر وأن يدافعوا عن قيمهم الخاصة. وربما كانت مشابهة إلا من أجل أن يؤكدوا أصالتهم أكثر وأن يدافعوا عن قيمهم الخاصة. وربما كانت اليقطة المبكرة للشعور بالدونية التي كانت يحسونها تجاه الأراضي العتيقة في حوض البحر المتوسط. كذلك تثير لنا دراسة انتشار الفكر القومي اليابساني والواقعة في حوض البحر المتوسط. كذلك تثير لنا دراسة انتشار الفكر القومي اليابساني

### قومية تغذيها أعمال المؤرخين:

ظهرت التصرفات القومية الأولى في عهد الكاماكورا. فقد زيسن نيشسيرين ورؤسساء دينيون آخرون مواعظهم بإرشادات وطنية مؤثرة. وتشهد الكتابات السياسية التي تعود إلى مطلع عهد الأشيكاغا على ميول مماثلة. وكان احد البحاثة قد ألف تاريخسا لليابان كلسه تقريظ لمغوديغو، والقصة تشيد بفضائل نظام سياسي يرتبسط بسلالة إمبر اطوريسة ذات

أصل إلهي وتمثل الأرخبيل على أنه أرض مباركة من الآلهة.

وقد ساهم كهنة الديانة الشنتوية عن طريق نفوذهم الفكري بيقظه الشعور القومسي. وكانت الشنتوية SHINTO قد انبتقت منذ فترة قصيرة بعد كسوف دام عدة قهرون كانت آلهتها خلالها غدت مجرد تجسدات محلية لبوذا العالمي، وفي أثناء عصر الإقطاع نجمت في أن تتحرر من سيطرة البوذية وتجد لنفسها مرة أخرى زخما مذهبيا جديدا بعد أن قام اتحاد وثيق بين المفاهيم المستعارة من البوذية الصينية وبين عبادات الشنتو الطبيعية البدائية. وقد تشجع الكهنة الشنتويون بهذا التجديد وما لبثوا أن وطدوا تفوق ديانتهم على البوذية التي اعتبروها ديانة أجنبية، والأكثر تساهلا بينهم قبلوا بأن يعتبروا الآلهة البوذيكة تجليات ثانوية للآلهة البابانية.

وقد جعل القرنان من العزلة اللذان فرضتهما عائلة توكوغاوا على الإسراع فسي نمسو الوعي القومي. فطرد الأوروبيين وتحريم المسيحية في مطلع القرن السابع عشسر تعسهد لمدة طويلة بتنمية حركة كراهية شديدة للأجانب. وفي الوقت نفسه فإن الرعايسة الرسسمية التي أولاها التوكوغاوا للكونفوشيوسية قوت الشعور القومي بتحريضها لعسودة الاهتمسام بالدراسات التاريخية. ومال مؤرخون نحو الأساطير والخرافات التي كسانت سسائدة في الميابان البدائية والمسجلة في حوليات المالمالال ونيهون شوكي NIHON SHOKI القديسة. وفي ميتو أنشأ أحد أعضاء الفرع الكبير من عائلة التوكوغساوا مدرسة تاريخيسة هامسة شرعت بإعادة تحرير تاريخ تذكاري اليابان كان مكتوبا بالصينية الكلاسيكية، وقسد بسدأت هذه المدرسة أعمالها في القرن السابع عشر ولم نتته منها إلا في مطلع القسرن العشسرين. وقد أدت إعادة اكتشاف مصادر التاريخ الياباني إلى إرهاف الإحسساس بسالفكرة القوميسة موتوأوري نوريناغا شرحا للكوجيكي غدا وثيقة لكل القوميين. واجتهد نوريناغا أن يكشسف عبر أحداث الماضي فضائل اليابان الخالدة، وكما هو شأن معظم المؤرخين فسي عصسره كان ينقب في التاريخ عن تأكيد لتفوق اليابان الذي لم يقدر حق قدره على الصين.

أما النصف الأول من القرن التاسع عشر فقد تميز بظهور شيع شنتوية جديدة مؤلفة على نطاق واسع من اوساط شعبية وأنشئ معظمها من النساء. هذه الشيع مزجت بعبدات الشنتوية الأصلية ممارسات عديدة مستعارة من البوذية وأعلنت أن الأولوية المطلقحة هي

للإيمان. ومعظم هذه الشيع مصطبغ بالصبغة القومية إلى حد كبير. ويبرهن نجاحها السذي يشهد له ما أثارته بين الناس من هدايات كثيرة إليها وإيمان بها على أن البوذيسة لسم تعسد قادرة على تابية التطلعات الروحانية للطبقات الشعبية. بعضها مسازال حيسا حتسى اليسوم وينتمي إليه بضعة ملايين من المريدين.

إن بحوث المؤرخين وعلماء الشنتوية في أصول التاريخ الياباني تلقي الصحوء على المكانة الهامة التي احتلها الإمبراطور فيما مضى من الزمان. وبينما القوميون يحبذون استمرار السلالة الإمبراطورية من غير انقطاع ويعتبرونه واحدا من أفضل سمات الفخار للأرخبيل فإن التركوغاوا اهتموا من جديد بالإمبراطور الذي أعدوا النظر قليلا في صلاحياته الملكية. وتنبه الرأي فجأة إلى أن الإمبراطور موجود وأنه يقيم في طوكيو وأسه نظريا على الأقل هو الرئيس الأعلى للبلاد. حقا إنه بقي مجردا من كل سلطة سياسية ولكن سلانته خرجت لأول مرة من الظلام وغدا رمزا قوميا مهما وبدأت بعض العقول تتساءل لماذا يوجد الشوغون؟. وفي نهاية القرن الثامن عشر تجرأ متقف من كيوتو فاعلن تفوق الإمبراطور على الشوغون فجلب عليه هذا الطيش عقاب الشوغون كما جلبه على كل أمراء البلاطالمقربين من العائلة الإمبراطورية.

وفي خلال القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر استمرت سلطة التوكوغاوا تمارس دون عوائق ملموسة. ولكن وراء واجهة غير متحركة في الظاهر كانت قوى قوية من عدم الرضا تعمل في أعماق الأمة نفسها. ووراء الطروق المردوج الحامي لنظام سياسي يزيد من تصلبه تشبث بالقديم وفلسفة اجتماعية رجعية بكل تصميم قامت نخبة من النموذج البيروقراطي تؤمن لنفسها السيطرة الفعالة على جماع الهيئة الإجتماعية. وكانت القضية الإمبريالية تتقدم مهددة بالخطر سلطة الأرستقراطية الإقطاعية في البلاد. فقد أدى النمو الاقتصادي السريع إلى تطور في المبادلات قابل لأن يدخل البلاد في البلاد من ذي قبل. وعلى الرغم من انقسام البلاد المستمر وكثرة الاقطاعات فقد كان يوجد وعي قومي على وشك الولادة وهو ينبئ بقيام دولة حديثة.

وهكذا بلغت اليابان نهاية عصر من النضج تهيأت خلاله لاستيعاب أفضيل التقنيات والأنظمة الغربية. ويبقى السؤال المطروح هو معرفة لماذا اليابان هي الدولة الوحيدة غير

الغربية التي دخلت منذ القرن التاسع عشر في طريق التطور. والجواب على هذا السوال هو الذي يقدم لنا حسابا عن النجاحات أو الأفشال التي صادفتها البلاد التي دخلت معركة التحديث في وقت لاحق. ويبقى الانعطاف الذي عرفت اليابان كيف تحققه في القرن القاسع عشر غير مفهوم إذا قرر المرء أن يتجاهل عصر التوكوغاوا السذي كان نفسه مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتجربة الإقطاعية السابقة. ومن الأمور ذات المغزى أن نشاهد أن أوروبا الغربية لم تحقق تبدلها في مجالات التقنية والمؤسسات والأديولوجيا إلا يوم تخلصت من تجربة إقطاعية مماثلة. وما بين تطور اليابان وتطور أوروبا يوجد توازن ليس عرضيا كله بدون شك. فهاتان هما المنطقتان الوحيدتان في العالم المنتان عرفتا مجتمعا إقطاعيا حقيقيا وهما اللتان سبقتنا إلى الدخول في دائرة التنمية الاقتصادية. ويدعونا وجود مثل هذا التلازم إلى التفكير بأن تجربة إقطاعية ربما تشكل أفضل تمهيد لتطور قوى التحديث في أي بلد من البلدان.

\* \* \*

# في مدرسة الغرب

في حوالي منتصف القرن التاسع عشر كابدت اليابان بلبلات عميقة. فنظامها السياسي الذي بدا في القرن السابع عشر منطويا على مفارقة تاريخية أصبح يحمل الأن أتقال قرنين من التمسك بالقديم. واليقظة القومية ونهضة الاقتصاد التجاري تستدعيان ظهور نظام سياسي جديد. ولكن التوكوغاوا طوروا عادات الاستقرار بحيث أن الألهة السياسية والإدارية القديمة تابعت حركتها بدون تغيير، فلابحد مسن تدخل قوة خارجيمة كقوة الأوروبيين والأمريكيين من أجل إنهاكها.

في السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر اجتاح الروس المساحات السيبرية الواسعة حتى وصلوا إلى المحيط الهادي وحاولوا أن يقيموا اتصالات مع اليابانيين. وفسي الفسترة نفسها تقريبا سعى الإنكليز الذين حلوا محل البرتغاليين في تجارة آسيا الشسرقية البحرية المولوج إلى الأرخبيل. ورغب الأمريكيون خاصة أكثر من الآخرين أن يفتحوا لأنفسهم مدخلا إلى مرافئ اليابان، وكانت مراكبهم لصيد الحيتان تمخر عباب المحيط السهادي الشمالي وتأتي للصيد في مياه اليابان الإقليمية. أما سفنهم الشراعية البعيدة المدى التي تقصد الصين فكانت تتلاقى بالقرب من سواحل الأرخبيل في كل مرة تتخذ فيها لنفسها طريق الباسيفيك الدائري الكبير. ولابد أنهم تمنوا أن تتمكن مراكبهم من الحصول على محطة في مرافئ اليابان لإعادة تموينها. ولما ظهرت الملاحة التجارية سارعت بتحريض أصحاب السفن ومموليها إلى إعادة السعي مع اليابان لاستخدام مرافئ فيها لتموين سسفنهم بالفحم. وحدث أخيرا أن سفنا أوروبية أو امريكية صارت تجنح من وقصت لأخر على الأرخبيل. وعلى الرغم من أن هذا التشريع لم يطبق فإن الغرقى الذين نجحوا في العصودة

من اليابان عن طريق ناغازاكي كانوا يروون قصصا مرعبة عن قسوة اليابانيين. ((البرابرة)) أمام الأرخبيل:

خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر حاول الأمريكيون والأنكليز والروس إرسال بعوث متكررة إلى الأرخبيل على أمل إقناع سكانه بفتح مرافئسهم أمام التجارة البحرية. وضغط الهولنديون بإلحاح على التوكوغاوا لقبول هذه المطالب ولكن بقيت إيدو مخلصة لسياسة العزلة. وفي داخل البلاد دافع أشياع (الدراسات الهولندية) وحدهم عسن نزع الرتاج عن الأبواب. أما أكثرية السكان المنطوية على نفسها منذ أجيال عديدة فإنها بدت مصممة على كراهيتها لقبول الأجانب فوق الأرض الوطنية. وفرضت بديهية نفسها إن اليابان لن تفتح أبوابها عن طيب خاطر.

وهكذا قررت الحكومة الأمريكية أن تجبر البلاد على الانفتاح فأرسلت إلى الأرخبيل أسطولا قويا بقيادة الأميرال بيري PERRY الذي نفذ في تموز يوليه من عام ١٨٥٣ إلى خليج طوكيو وسلم رسالة من رئيس الولايات المتحدة تطلب إقامة علاقات تجاريسة بيسن البلدين. ثم انسحب إلى جزيرة أوكيناوا لتمضية الشتاء فيها ووعد أن يعود في العام التالي للحصول على جواب الشوغون. وكنست إيدو يومذاك ريح من الذعر أدت إلى قيام أزمسة داخلية. ومن أجل تحديد فترة الضيق هذه كانوا في العادة يطلقون على العقد الأخسير مسن شوغونة التوكوغاوا اسم الباكوماتسو وترجمته الحرفية هسي (BAKUFU). وقد تاثر اليابانيون تأثرا عميقا بحجم (السفن السود) الأمريكية وبمدافعها وهي القادرة بفضل قسوة البخار على الصعود إلى الخليج بعكس الريح، واكتشفوا أن مدافعهم الموزعة على طسول الساحل لن تقدم أية مساعدة وأن إيدو هي من الناحية العملية بدون دفاع برغه الأسطول المكلف بتأمين الحماية الساحلية.

وانقسمت الحكومة بين اتجاهين. فالأكثر محافظة طالبوا بطرد الأجانب بينما قدر مسن هم أكثر واقعية أن من الأفضل أن يتم الخضوع دون تأخير لمطالب الأمريكيين. وفي غمرة هذه الحيرة قامت سلطات إيدو بإجراء غير معتاد، وللمرة الأولى منذ ستة قرون من السلطة العسكرية قامت حكومة الشوغون بمشاورة الإمبراطور في هذه القضيسة القومية الهامة كما طلبت أيضا رأي الدايميو. وكان بلاط كيوتو والدايميو مقتنعين أنهم في مناى عن كل تهديد مباشر فأعلنوا موقفهم بحزم باسستبعاد الأجانب. وعندما عاد أسلطول

الأميرال بيري في شباط فبراير من عام ١٨٥٤ إلى خليج طوكيو وجدت حكومة إيدو نفسها في مواجهة موقف حرج. فإيدو لم تكن تملك الوسيلة لفرض السياسة التدي حددها الإمبراطور والتي يتطلبها مجموع الأمة. وتحت تهديد المدافع الأمريكية تدم الخضوع لتوقيع معاهدة تفتح ميناءين للسفن الأمريكية وتسمح بالتجارة ببعض الحبوب على أضيدق نطاق. والمحطتان اللتان اتفق عليهما هما شيمودا الواقعة في طرف شبه جزيرة قريبة مسن إيدو وهاكوداتي في هوكايدو. فكان الأمر إذن يتعلق بنقطتي رسو عارض للسفن ليس لهما شأن كبير ولكنهما برغم عزلتهما النسبية عن مجاري الملاحة الكبرى كانتا تسهلان تزويد السفن الأمريكية بالمؤونة. وسمح لقنصل أمريكي بأن يقيم في شيمودا.

هذه الاتفاقات المختلفة سمحت للأجانب بأن يقيموا في خمسة مرافئ كبرى وفي مدينتي أوزاكا وإيدو وتم الاعتراف لهم بحرية تجارة واسعة وبدأ التجار الأجانب في إقامة مراكز تجارية على مقربة من إيدو في مرفأ العيد الصغير يوكوهاما الذي تطور بسرعة حتى أصبح خلال بضعة عقود واحداً من أوسع التكتلات التجارية المرفئية في العالم، وكذلك الأمر مع حوز ENCLAVE هبوغو التجاري الواقع أمام خليج أوزاكا الدي تطور إلى مدينة كوبي المرفئية الكبرى. فيوكوهاما وكوبي هما في البدء مدينتان من أصل غربي تسم توسعتا - كما حدث في الأحواز الأجنبية في الصين - تحت حماية الحاميات الأوروبية أو الأمريكية.

وفهم التوكوغاوا بسرعة أن وسائلهم العسكرية الضعيفة تمسك بهم تحت رحمة الأجانب فبادروا متأخرين إلى إصلاح عسكري وشرعوا في التزود بأسطول شبيه

بأساطيل الدول الغربية. ولكن بلاط كيوتو وأغلبية السادة الإقطاعيين الذين لم يكونسوا قد رأوا بعد قوات الغربيين العسكرية الضخمة استقبلوا بتحفظ مجهود تحديث الجيش واتسهموا إيدو بأنها خضعت للضغوط الأجنبية وانضموا إلى صرخة: (اطردوا البرابرة).

وقد وضع فرع ميتو من عائلة التوكوغاوا نفسه على رأس المعارضة الموجهة إلى ايدو. وفي عام ١٨٦٠ اغتال جواسيسه (القديم الكبير ، LE GRAND ANCIEN) السذي وقع المعاهدات التجارية الجديدة وحاول بسط سلطة إيدو على الدايميو، وقسام محافظون الداء آخرون من عائلة ساتسوما في جنوبي كيوشيو فاغتالوا إنكليزيا بالقرب من يوكو هاما عام ١٨٦٢. وفي الصيف التالي فتحت قلاع ممتلكات آل شوشو في القرب مسن هونشو نارها على مراكب أوروبية موجودة في مضيق شيمونوزايكي في الطسرف الغربسي مسن البحر الداخلي. وهذه الأعمال المتفرقة هي صدى لأمر طرد الأجانب الصادر عسن بسلاط كيونو إلى حكومة إيدو، وبجرأة لا سابق لها لم يتردد الإمبراطور في استدعاء الشسوغون إلى كيونو واستجاب الأخير بتواضع لهذا الطلب مظهرا بذلك أن السلطة قد غسيرت اليسد

### الإمبراطور في مواجهة الشوغون:

لم يكن سقوط التوكوغاوا ناجما عن شلل في جهاز الحكومة فنظامهم تفكك انطلاقا مسن اللحظة التي أضاعوا فيها بقة الأمة. وبما أنهم المسؤولون رسميا عن الدفاع عن الحكومة الإمبراطورية فإنهم بدوا عاجزين عن تحقيق سلامة البلاد بخضوعهم للضغوط الأمريكية ومخالفتهم لأمر صادر عن الإمبراطور. وقد عرضتهم هذه الأخطاء لهجمات شعبية يمكن تلخيصها في شعارين توأمين: (مجدوا الإمبراطور) و (اطردوا البرابرة). وحتى بين أنصار الشوغون خضع بعضهم لنفوذ المؤرخين وناشري الدعايات الشنتويين وأخذوا يشكون في شرعية السلطة الشوغونية. أما جبوش إيدو التي كانت قوية جدا فيما مضي من زمانها فقد أضاعت حيويتها خلال قرئين من البطالة والفراغ. وشلت الحيرة والستردد ما تقوم به المجالس من مداولات، وكانت مثل هذه الحالة مواتية للأمراء المستائين في بلاط كيوتو والساموراي الطموحين التابعين للإقطاعات الغربية والذين لم يقبلسوا بسلطة بيسن التوكوغاوا إلا على مضض، حدوا قواتهم لإسقاط الشوغونة واقتسام سلطتها المحتضيدة.

وكيوتو والدايميو، ولكن الأكثر تطرفا حلموا بإلغاء الشوغون إلغاءا كاملا.

هذه النشاطات التخريبية نظمتها مجموعة من شباب الساموراي ذوي محتد متواضعي ينتمون إلى عائلات سانسوما وشوشو ويلحق بهم أخرون من عائلة توسا في شكوك. ولحم يقدم أحد تفسيرا واضحا للسبب الذي دفع رجال هذه الإقطاعات الثلاثة لكي يلعبوا دورا حاسما في لحظة حرجة من تاريخ اليابان بينما بقي حوالي مائتين وسيتين إقطاعات موقف الترقب والانتظار، ويمكننا أن نفضل النظرية التي تذهب إلى أن هدذه الإقطاعات الثلاثة - نظرا لمساحتها الواسعة - كان له حق القيام بدور نشيط في حل الأزمة. فلكل من ساتسوما وشوشو عدد كبير من الساموراي ونجحنا - نظراً لموقعهما المتميز - بيان ألى ذلك كراهية كبيرة تجاه التوكوغاوا. وأخيراً فإنهما تعتبران بيسن الإقطاعات النادرة الموسرة التي تمتلك موارد مالية كافية للحصول على أسلحة غربية استعداداً للنزاع المرتقب.

هؤلاء الساموراي الشباب ورطوا عائلتيهما في عمل إيجابي ضد الشوغونة وتامروا في بلاط كيوتو وجعلوا من أنفسهم خصوماً لسلطة إيدو. وقد انتهت فترة السلام الطويلة من عصر التوكوغاوا في عام ١٨٦٣ عندما رد أنصار الشوغون بطرد عائلة شوشو مسن كيوتو، ومنذ ذلك التاريخ تدهور الوضع بسرعة ووجب على إيدو أن تجمع جيشاً كبيراً في محاولة لإخضاع شوشو. وفي خلال شتاء ١٨٦٥ - ١٨٦٦ قامت حملة أولى انتسبت بتسوية. وفي الصيف التالي قامت حملة ثانية انتهت بهزيمة إيدو. وكان الفشل في إخضاع إحدى الإقطاعات كافياً لترنح السلطة المركزية وبدت نهاية الشوغونة قريبة الحلول.

ويفسر نجاح شوشو أثناء الحملة الثانية جزئياً بالحياد المتعاطف السذي منحتها إياه ساتسوما تبعاً لاتفاق سري، وبعد عام ونصف قامت ساتسوما وشوشسو وتوسسا وبضسع إقطاعات أخرى بعضها يعود إلى دايميو من أقارب الشوغون بانقلاب في كيوتو وأعلنست في الثالث من كانون الثاني يناير عام ١٨٦٨ إصسلاح السلطة الإمبراطورية. وكان الشوغون يومئذ من فرع ميتو المنتمي تقليديا للعائلة الإمبراطورية وبدا مستعدا للخضسوع، ولكن أخر المدافعين عن الشوغونة بدؤوا بتنظيم الدفاع فهزموا في ضواحي كيوتو علسى يد أتلاف العائلات الجنوبية التي سارت إلى إيدو دون أن تلقى مقاومة حقيقيسة، وحملست

بعض إقطاعات الشمال السلاح للدفاع عن النظام كما دعمت البحرية المقاومة الشوغونية في هوكايدو حتى الربيع من عام ١٨٦٩. وعلى العموم فإن التوكوغاوا وانصلهم للم يقوموا مع ذلك بأي هجوم معاكس جدي ضد أولئك الذين قاموا لإنستزاع السلطة منهم. وكنس النظام الشوغوني بدون إراقة دماء تقريبا مع أنه كان يبدو قبل عقدين من الزمان راسخ البنيان. وفي منتصف القرن التاسع عشر أصبح نخرا لدرجة أن أسسه النظرية وبنيته الاجتماعية لم تتمكن من الصمود أمام الصدمة الخارجية، فما أن تزعزع حتى النهار دفعة واحدة.

وبدا أن إقامة حكومة جديدة هي مهمة صعبة فالرجال الذين صعدوا إلى سدة القيادة في البلاد هم قبضة من الساموراي ينتمون إلى العائلات الجنوبية ومن وجهاء البلط. ولسم يكن أحد منهم يملك الخبرة في الحكم. ولم يكن مشروعهم في الإصلاح الإمبراطوري المستلهم من ذكريات تاريخية مبهمة تعود إلى العصر الوسيط متلائما مع أي مشروع عمل محدد. فقد تسلموا تركة نظام أثري قديم أعلن إفلاسه منذ قليل ولم تقدم لهم معظم الإقطاعات أية معاونة وعاملتهم معاملة شبهة وحذر، وكانت الأمة تعود لتؤكد في كل لحظة عداءها للوجه الأجنبي الذي أزعج عادات اليابان القديمة بإصرار وإلى أبعد الحدود.

ومن الطبيعي أن تنتظم الحكومة الجديدة حول شخص الإمبراطور لأنه قلب التوكوغلوا بالسم الشرعية الإمبراطورية. وقد جرت العادة أن يطلق على الانقــــلاب وعقابيلــه اســم (إصلاح ميجي). وتنطبق كلمة (ميجي) على العصر الجديد من التاريخ اليابــاني كمــا صارت تطلق أيضا اسما على الإمبراطور الشاب الذي اعتلى العرش في الســنة السـابقة لعملية الانقلاب ولكن إطلاقها هذا حدث بعد وفاته. ولم يكن احد يتصور أن هذا الفتـــى ذا الخمسة عشر ربيعا يمكن أن يمارس السلطة ممارسة فعالـــة. فقــد اعتــاد اليابـانيون أن يتعاملوا مع مجرد صور أو مع أعضاء منظمات وهيئات فكان من المستغرب أن يمنعــوا الإمبراطور هذه الفرصة للحكم. ومن الصعب علينا بتطلعنا إلى الماضي أن نتعرف علــى نفسية الرجال الذين قام الإصلاح الإمبراطوري على أكتافهم، فيبدو أنهم يكنــون إخلاصــا ضادقا لشخص الإمبراطور وانهم أمنوا إمانا أعمى بأن كل سلطة إنما تأتي منه. ويمكنــا أن نقبل بأنهم ليسوا مدركين أنهم أنفسهم وراء كــل القـرارات. والواقــع أنــه إذا كــان الإمبراطور ميجي قد تمتع بحظوة متزايدة فإن دوره كرمز للأسرة المالكة لم يقــترن فــي

أية لحظة من اللحظات بدور رئيس سياسى.

من بين أرستقراطيي الفيوجيوارا القدماء الذين التفوا حول الإمسبراطور وجد رجال تمتعوا بمواهب عالية. وقد بقى إيواكورا حتى مماته في عام ١٨٨٣ الشخصية المسلطرة في الحكومة الجديدة. وبعد ذلك لعب الأمير سايونجي والأمير كونوي المنتميان إلى الوسط نفسه دورا مشابها باعتبارهما رئيسين للوزارة. ولكن إذا استثنينا هذه الشخصيات فان رجال البلاط في كيوتو لم يكن لهم الخبرة ولا النشاط الكافيين ليصبحـوا أبطـال النظـام الجديد. ساهم بعض ( دايميو الخارج ) في أعمال الحكومة ولكن وجب على معظمـــهم أن يقتصروا على دور الصور حتى في إقطاعاتهم نفسها في كثير من الأحيان. وأسندت كـــل رجال من الدايميو بينما السلطة الفعلية تمتع بها في الواقع شباب من السماموراي من عائلتي الساتسوما وشوشو وبعض العائلات الأخرى. ولكي لا نعدد إلا الرئيسي من فسروع هذه العائلات نشير إلى الأكوبو والسايغو من عائلة الساتسوما وإلىسي الكيدو مــن عائلــة الشوشو الذين استخدموا سلاحهم السياسي وهم على رأس ممتلكاتهم وحاكوا الدسائس على التوكوغاوا. وبما أنهم ينتمون بوجه عام إلى الطبقات الدنيا من الساموراي فإنهم يمتلكسون حسا سياسيا مرهفا، وقد كبروا في عصر مضطرب بدت فيه المواهب والمهارة المنساورة مفاتيح كل نجاح. وفي عام ١٨٦٨ تراوحت أعمار هؤلاء الرجال بيسن ٢٧ - ٤١ عامــا، أى أن متوسط عمر هم كان منخفضا بشكل ملحوظ بحيث لم يكن غريبا على قابليتهم الفذة لتبنى التغيير. وبما أنهم مارسوا السلطة خارج الحدود التي يسمح لهم فيها وضعهم الاجتماعي الأصلي فإنهم أمنوا بتفوق الموهبة على المولد وأظهروا أفكارا ثورية بالنسسبة للعصر الذي عاشوا فيه.

### ثورة على التقليد:

إن التغيرات التي دخلت إلى اليابان في ظل هؤلاء الرجال بدت ثورية أصيلة. ولكن إصلاح الميجي - خلافا للثورات الأوروبية التي حدثت في القرن التاسع عشر - لم يسأت من الأسفل وليس فيه كذلك أي شبه مع ثورة الصين أو الثورات الآسيوية اللاحقة. ففي الصين أصبحت أسرة مانشو في حالة انحطاط منذ القرن التاسع عشر، ومسع ذلك فان النظام الإمبراطوري لم ينته إلى التحطم تحت ضغط الأفكار الجمهورية القادمة من الغوب

إلا بعد عدة عقود من الخواء السياسي ومن الإقطاع المنتظم الذي قامت به الدول الأجنبية. أما في بقية البلدان الآسيوية فإن الثورة لم تكن إلا تعبيرا متأخرا عن وطنية هي رد فعل على السيطرة الاستعمارية والأفكار الغربية. ولم يكن شيء من ذلك فلي اليابان حيث نجحت قبضة من الرجال ينتمون إلى الطبقات الدنيا من الأرستقراطية القديمة وينهجون منهجا ثوريا أصيلا في تحقيق مأثرتين هما القضاء على الحكومة القديمة دون إراقة دمساء والحلول محلها دون تدخل من الشعب، وبما أن ( الثورة ) اليابانية أنت من الأعلى فإنسها حفظت على الناس أرواحهم وأرزاقهم. ومن جهة أخرى فإن اليابانيين يمتلكون ورقة رابحة عند مقارنتهم بالصينيين، فعلى خلاف هؤلاء الأخيرين الذين يعتبرون أنفسهم دائمسا مالكي الحضارة الوحيدين ويعانون من جراء ذلك من صعوبات كبيرة في هضم الأفكسار الأجنبية فإن اليابانيين فهموا فوراً ما يمكنهم أن يجنوه من فائدة مسن التجربة السياسية والاقتصادية التي خاضها الغربيون. وبما أنهم اعتادوا أن يقلدوا الصين وأن يستقبلوا المعارف القادمة من الخارج فإنهم لم يتأخروا عن إقناع أنفسهم بأن أفضل وسيلة لمقاومة. المعارف القادمة من الخارج فإنهم لم يتأخروا عن إقناع أنفسهم بأن أفضل وسيلة لمقاومة.

كان قادة اليابان الحديثة كلهم مشبعين بروح البغضاء نفسها تجاه التوكوغاوا وبالحمية نفسها تجاه الأمبراطور وبالإدارة نفسها (لطرد البرابرة). وقد ساهم بعضهم في المعارك في طرد الغربيين ولكنهم فهموا حتى قبل وصولهم إلى السلطة في عام ١٨٦٨ عبث مئا هذا الوضع. ففي عام ١٨٦٣ قصف أسطول إنكليزي كاغوسهيما عاصمة ساتسوما رداً على اغتيال أحد الرعايا البريطانيين الذي حدث قبل ذلك بعام. وفي السنة ذاتها هاجمت مراكب أجنبية تحصينات شوشو القريبة من شيمونوزيكي لأنها فتحت النار على مراكسب تجار الغرب، وفي عام ١٨٦٤ قامت بتدمير ها تدميراً كاملاً، وعسرف الساموراي في ساتسوما وشوشو كيف يتلقنون الدرس من هذه الأحداث. وبقدرة مدهشة على التكيف، تخلوا عن مبدأ العزلة المطلقة الذي حرصوا عليه حتى ذلك الوقت وباشروا بدون تساخير في دراسة التقنيات العسكرية التي أمنت للغرب مثل هذا التفوق.

بعد فترة وجيزة صارت عائلة ساتسوما تتصرف ببحرية حديثة تم بناؤها بمساعدة من البريطانيين، وما لبث ضباط ساتسوما الشباب في الأسطول أن قساموا بتغذيه ملاكسات البحرية الإمبراطورية اليابانية حتى القرن العشرين. وفي الوقت نفسه تخلت شوشو عن

مفهوم الطبقة المحاربة البالي وخلقت وحدات من حملة البنادق كان أفرادها يجندون بسدون تمييز من الفلاحين والساموراي على السواء ويخضعون للتدريبات نفسها المعمول بها فسي الجيوش الأوروبية. ولم تتأخر جهود التحديث هذه عن أن تتوج بالنجاح حيث سمحت فسي عام ١٨٦٦ بإلحاق هزيمة حاسمة بكل القوى التي حشدها آل توكوغساوا. وعندما غدا ضباط الساموراي الموضوعون على رأس هذه الوحدات الحديثة نواة أركان حرب الجيش الإمبر اطوري الياباني فإنهم غيروا من عقليتهم ولم يعودوا أبطال المحافظة الضيقة علسى كراهية الأجانب وأصبح رجال شوشو رواد ثورة عسكرية واجتماعية هي التسي ستتغلب على آخر آثار نظام الإقطاع.

عندما غدا قادة يابان عصر النور MEIJI في أعلى المناصب ألزموا أنفسهم بادئ الأمر بأن يزودوا البلاد بدفاع أرضي وبحري لا يقل فاعلية عن دفاعات بلاد الغرب، ولا يمكن لمثل هذا الاهتمام أن يثير دهشتنا عندما يصدر عن رجال نشؤوا منذ نعومة أظافرهم على احترام التقاليد العسكرية وشعروا دائما بالمهانة من تفوق قوات الغرب، ويمكننا أن نفهم بدون عناء أنهم كانوا مهووسين بالسعي وراء الاستقلال العسكري، والأكثر إدهاشا هي سعة الإدراك الذي سيقدمون البرهان عليه في هذا المجال إذ فهموا على الفور أن من العبث الأمل في تحديث الدفاع دون اللجوء إلى إعادة صياغة شاملة للبنسي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية في البلاد، وقد لخصوا هذه الفكرة بالشعار الشعبي التالى: ( بلد غني وجيش قوي ).

المهمة الثانية التي تنتظر المصلحين هي إقامة سلطات جديدة ومبادئ جديدة للرابطة القومية. فالمؤسسات الشوغونية هي في الواقع في حالة تدهور كامل كما أن التقسيمات الإقطاعية تشكل عائقا أمام (غربنة) البلاد. وقد أقام رجال التنوير مركزهم في إيدو EDO التي بقيت خلال سنوات طويلة عاصمة الأرخبيل السياسية. وفي أيلول سبتمبر من عام ١٨٦٨ أطلق على المدينة اسم طوكيو أي (عاصمة الشرق). وفي الربيع التالي لحق الإمبراطور وبلاطه بقصر إيدو الكبير. ولم تتردد الحكومة الجديدة - بدعم من قادة الطبقة العسكرية - في اللجوء إلى استملاك الأراضي الشوغونية الواسعة. كذلك قامت بفرض قرض إجباري على أغنياء التجار عائدة بذلك إلى تطبيق ممارسة طالما استخدمت على يد الدايميو والشوغونات. ومن أجل إظهار الإصلاح الإمبراطوري بالمظهر اللانسق أعيدت

النقات والوظائف التي سادت في القرن الثامن عندما كان البلاط الإمسبراطوري يمسارس السلطة بنفسه ولكن الأمر لم يكن يتعدى بوجه عام ألقابا شرفية محضة. وسعوا كذلسك أن يجربوا مؤسسات الغرب النيابية فدعي مجلس من مندوبي الإقطاعات ولكنه لم يتمكن مسن أن يلعب أي دور. وجرت محاولة تهدف إلى نقل مبدأ الفصل بين السلطات الأمريكي ولكنها سببت من الارتباك أكثر من النجاح. وظهرت بذور وزارات عهد إليها بتنفيذ المهام الاختصاصية ولكن التقليد الياباني القديم باتخاذ القرار بصورة جماعية ما لبث أن كانت لسه الغلبة. والواقع أن كل القرارات التي لها شيء من الأهمية كانت توقف في الأعلى على يد جماعات من الرافضين أصحاب الأدوار الأولى، وإذا توصل بعض الرجال من أمثال النبيل إيواكورا إلى احتلال أعلى المناصب فإن أغلبيسة ساموراي سانسوما وشوشو والعائلات المتحالفة اكتفت بسبب أصولها المتواضعة بمراكز من الدرجة الثانية لا تسسمح لها إلا بحق النظر من بعيد إلى القرارات الكبيرة كالمستشارين وسكرتاري الدولة ومديسوي الوزارات.

إن إلغاء عدد لا يحصى من إقطاعات النظام القديم وإبطال نظام الطبقات الاجتماعية ظهر كأنهما الإرهاصات التي لابد منها للتحديث السياسي والاقتصادي وبخاصة العسكري في الأرخبيل. ففي آذار مارس عام ١٨٦٩ وبعد عام واحد من وصولها إلى السلطة شرعت النخبة القائدة الجديدة بتحرير البلاد دفعة واحدة من البنى الإقطاعية. وبدون حنين لا فائدة منه للنظام الذي ترعرعت في كنفه والذي تدين إليه بمركزها المسيطر في المجتمع أقنعت دايميو الساتسوما وشوشو وتوزا وهيزن بإعدادة إقطاعاتهم للإمبراطور وشعرت العائلات الأخرى بضرورة الإقتداء بهم، وبحركة واحدة تخلصت اليابان خلل بضعة أشهر من تجزئة إقطاعية دامت قرونا عديدة. على أن الدايميو السابقين استعادوا باليمين ما أعطوه بالشمال، فبتعيينهم حكاما على إقطاعاتهم القديمة تلقوا على شكل أجرور عشر الإيرادات التي تخلوا عنها منذ قليل. ولكن حدث بعد سنتين أن إصلاحا أكثر جذرية أيضا ألغى الإقطاعات بشكل نهائي وقسمت البلاد إلى محافظات الها وضعمت تحمت مراقبة طوكيو المباشرة ولم يعد الدايميو هذه المرة يحتفظون بشيء ممن امتيازاتهم بمل عوضتهم الحكومة بمكافآت جسيمة حرصت بأن تقدمها على شكل سندات حكومية لكسي عوضتهم الحكومة بمكافآت جسيمة حرصت بأن تقدمها على شكل سندات حكومية لكسي تؤمن للنظام الوليد الطاعة المرغوبة من السادة المخلوعين، وستساهم هذه السندات بتمويل

قسط هام من رأس المال المصرفي، أما الدايميو فإنهم سيشكلون ملاكاً نموذجياً من الـولاء والخضوع. والتخلص من الدايميو أسهل من إلغاء امتيازات الساموراي. إذ أن هـؤلاء يمثلون ٢% من مجموع السكان فهم يشكلون طبقة قوية من النبلاء سيطرت على التوالـي على السلطة العسكرية والنفوذ التقافي، وهم يمتلكون في مجموعهم شروة كبيرة قابلية للإنتقال بالإرث رغم أنهم ملزمون إفرادياً في أغلب الأحيان بالإكتفاء بدخـول صغيرة. وكانت عائلة شوشو أول من وصلت إلى مرتبة الساموراي، وقد شعرت الحكومة الجديدة في مطلع عام ١٨٧٣ بأنها مطمئنة لقوتها اطمئناناً كافياً لإقرار الخدمة العسكرية العامـة وهو إصلاح أكثر جرأة من كل ما سبقه من إصلاحات. وتحت نفوذ ضباط النخبة الشـباب من أمثال ياماغاتا من عائلة شوشو جُمع جيش من الفلاحين ونُظم على الأسلوب الفرنسيي في بادئ الأمر ثم على الأسلوب الألماني، وقد حررت الحكومـة النشـاطات الاقتصاديـة في بادئ الأمر ثم على الأسلوب الإلماني، وقد حررت الحكومـة النشـاطات الاقتصاديـة أمام القانون بين جميع المواطنين بما فيهم الإيتا ETA ( وهم المنبوذون اليابانيون ) الذيـن يشكلون ٢% من السكان، وفي عام ١٨٧٦ أعلنت المسـيف الذي بقي حمل السيف

وعندما غدا الساموراي مواطنين عاديين أضاعوا كل امتيازاتهم الاقتصادية. وفي عام ١٨٦٩ نقصت دخولهم الوراثية المتواضعة بطبيعتها إلى النصف. وفي عام ١٨٦٩ أجبروا على قبول تبديلها بأجور ذات مجموع أقل. وحتى بعد هذه الإصلاحات بقي العبء المالي الذي تستازمه هذه المعاشات المدفوعة للساموراي والدايميو تقيل الوطأة إلى حد كبير. ولا شك بأن إلغاء جذرياً وحاسماً للأرستقراطية الإقطاعية القديمة كان أقال تكلفة على الخزانة العامة، ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن المصير الملائم الدي انتهت إليه طبقات الامتيازات القديمة جنّب اليابان الاضطرابات المؤلمة التي عانت منها فرنسا على أثر سقوط النظام القديم.

وبفضل خبرتم السياسية ومستوى ثقافتهم العالي سيتمكن الساموراي من الاحتفاظ لأنفسهم بكل السلطات في ظل النظام الجديد. فهم الذين أمدوا ملاكات الجيشش والبحريسة والشرطة التي أضفى عليها وجودهم فيها هيبة كبيرة. وغدا بعضهم رجال أعمال موسوين بينما دفع الآخرون نفوذهم على المؤسسات الثقافية والحياة الفكرية فسى البلد. على أن

الكثيرين منهم بدوا عاجزين عن التلاؤم مع الظروف الجديدة ولفظوا إلى الطبقات الشعبية. وفي أقل من جيلين اختفى الصدع القائم بين الساموراي وعامة الشعب اختفاءا كاملا وبدا من حاولوا استعادت ذكراه كأنهم يوقظون ذكرى بعيدة.

بإزالتهم لنظام الامتيازات على ما رأينا أثار الإصلاحيون بعض الاضطرابيات. فقد حمل الساموراي الأكثر عنادا ومحافظة سلاحهم وشكلوا تهديدا علي السنوات الأولى للنظام الجديد. ومماله دلالة أن الاضطرابات انبثقت بشكل خاص من الإقطاعيات القديمية الجنوبية التي خرجت منها النخبة السياسية الجديدة. ففي هذه المناطق بدا قبولهم لسلطة المصلحين سيئا بمقدار ما يتذكرون أصلهم المتواضع. وأعنف هذه التمردات الأخيرة التي قام بها الساموراي جرت في ۱۸۷۷ فوق ممتلكات ساتسوما عندما تحالف حوالي أربعين ألفا من المحافظين المستائين حول سيغو التي كرست بغضاء مستدمية للحكومية التي تركتها قبل أربع سنوات. وفي خلال معركة دامية سحق المجندون الجدد مين الفلاحيين ثورة المتمردين ووضع أنتصارهم خاتمة على شهادة وفاة النظام الياباني القديم.

### انطلاق اقتصادي ومحاكاة تقنية:

في أقل من عشر سنوات تمكن رجال التنوير من إزالة تقاليد النظام الإقطساعي القديسم وتوصلوا إلى فرض سلطانهم على مجموع البلاد. ومع ذلك فإن بناء نظام جديد لم يكن قد تم بعد ووجدت النخبة الجديدة نفسها منهمكة في وضسع البلد على طريق التطور الاقتصادي.

وخلافا للبلاد التي باشرت التحديث في وسط القرن العشرين لم تتلق اليابان أية مسلعدة مالية أو تقنية من الخارج. فاليابانيون الذين خافوا من عقلية التملك المرتبطة بالإمبرياليسة الغربية لم يتقوا في عام ١٨٧٠ بالقروض الأجنبية ولم يلجؤوا إليها إلا بكثير من الحسرص المفرط. وكان الغربيون على كل حال ينظرون بشك إلى إمبراطورية الشمس المشوقة ولا يقدمون القروض إلا مقابل فوائد عالية جدا، والوسيلة الوحيدة أمام اليابانيين للتسالف مسع أخر مكتسبات العلم تكمن في اللجوء إلى استدعاء خبراء من الغرب. ولتعويض الإغسراء الضعيف الذي كان يمارسه الأرخبيل على الغربيين وجب إغررائهم بأجور أعلسي بكثير مما يناله أمثالهم في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعني أن على اليابسان أن تمول انطلاقتها الاقتصادية بقسط وافر من مواردها الخاصة.

على أن اليابان أفادت مع ذلك من حادث تاريخي. فالمرض السذي تغشي في دودة الحرير في أوروبا في الستينات من القرن التاسع عشر خلق طلبا ملحا على الحريسر والشرانق اليابانية، وقبل مربو شرانق الجبال اليابانية الوسطى التحددي وبفضلهم غدا الميزان التجاري رابحا مع ميزان الغرب على أن الجائحسة اختفت مسن أوروبا فسي السبعينات وفقد مربو دودة الحرير اليابانيون هذا المحرض المصطنع، وفي ذلك الوقت لجؤوا إلى طريقة ميكانيكية في جدل الحرير تعطي خيوطا أكثر انتظاما وأفضل نوعا مسن خيوط بقية البلاد الآسيوية وبذلك احتل الأرخبيل المكانة الأولى في سسوق الحريسر فسي الغرب وشكلت هذه المادة الصادر الأساسي لليابان حتى منتصف القرن العشرين. ومنسذ عام ٢٦٨١ فرضت الدول الأوروبية على الشوغون أن يقتصر على تعرقة جمركية تبليغ عام ٢٦٨١ فرضت الدول الأرخبيل بدون دفاع أمام التدفق المتزايد للمصنوعات القطنية والمنتجات الأخرى المصنوعة في الغرب. وقد هدد هذا الفيض من السواردات النشساطات التقليدية في البلاد بالخراب. وبدا منذئذ أن التصنيع لابد منه بدافع مضاعف على اعتبسار الدفاع. يضاف إلى ذلك أن بعض القادة أملوا أيضا في أن المعامل الحديثة ستؤمن العمسل الدفاع. يضاف إلى ذلك أن بعض القادة أملوا أيضا في أن المعامل الحديثة ستؤمن العمسل اللدفاع. يضاف إلى ذلك أن بعض القادة أملوا أيضا في أن المعامل الحديثة ستؤمن العمسل المدوراي الذين يعاني معظمهم من وضع مالى بالغ الصعوبة.

وحتى قبل الإصلاح سعى الشوغون وبعض الدايميو لان يستزودوا بنسواة للصناعة. واندفع بعضهم في ميدان الصناعات العسكرية وفتحسوا معامل للذخائر أو تراسانات للإنشاءات الملاحية. واختار آخرون الصناعات المدنية بإنشائهم مغازل للقطسن. وتسابعت الحكومة الجديدة هذه المحاولات المنفرقة ونظمتها ووسعتها فأقامت معامل رائدة مهمتها نشر مبادئ جدل الحرير والغزل والنسيج وتقنيات مختلفة أخرى أكثر تخصصسا، ولكسن باستثناء جدل الحرير ما لبثت جهودها أن بدت غير مثمرة. هذه الاخفاقات يمكن أن تعسد من حيث عددها خيبات أمل لابد منها ويمكن أن تتعرض لها كل محاولة لبناء صناعي. وقد حصلت الحكومة على أفضل النتائج بإقامتها بنية اقتصادية تحتية حديثة. فقسي عسام خلال نصف قرن على قيمة تساوي نصف دولار أمريكي. وظهر تنظيم مصرفي حديست خلال نصف قرن على قيمة تساوي نصف دولار أمريكي. وظهر تنظيم مصرفي حديست بدءا من العاصمة قائم على السندات الحكومية التي أودعها الدايميو القدماء، كما اهتسم

المصلحون بتطوير البنى التحتية للمواصلات وأرسوا قواعد نظام بريدي على النموذج الأوروبي ووصلوا مختلف نقط الأخبيل عن طريق التلغراف (البرق السلكي) وجددوا المنشآت المرفئية القائمة. وفي عام ١٨٧٢ دشنت الحكومة خطا حديديا يصل طوكيو بمرفئها يوكوهاما هو أول جزء من شبكة حديدية مهيأة لأن تصبح أكثف وأسرع خطوط

حديدية في العالم،

في موضوع النظام المالي تخلى قادة البلاد منذ عام ١٨٧٣ عن نظام الضرائب القديسم الذي تدفع فيه الضريبة عينا بحسب المحصول واستبدلوا به نظاما عقاريا تدفيع بموجبه الضريبة نقدا بغض النظر عن أهمية المحصول. وتم الاعتراف أخيرا بالملكية الريفية الصغيرة التي تطورت بطريقة عفوية في عهد التوكوغاوا ونالت إقرارا قانونيا. وانطلاقا من نهاية السبعينات أدى التضخم المالي إلى التخفيف من أعباء الضرائب الجديدة وسمح للريفيين بزيادة قدرتهم التقنية. ومن جهة أخرى فإن تطور وسائط النقل والغاء أخر العوائق أمام انتشار التقنيات الزراعية والتوسع الكلي للمساحات المزروعة بالقمح كل ذلك كان في أساس زيادة منتظمة متينة الدعائم في إنتاج المحاصيل الزراعية خلل السنوات العشر التالية.

بدا أن الاقتصاد الياباني في مجموعه هبت عليه ريح من التحديث والتوسع. ومع ذلك فإن الصعوبات المالية بدأت بالتراكم انطلاقا من السبعينات ووجب على الحكومة أن تسدد ديون النظام الشوغوني وتدفع مبالغ طائلة للدول الغربية. وكانت تكاليف البنى والتحديدت العسكري باهظة للغاية وشديدة الوطأة على خزانة الدولة وانتهى الأمر بغالبيسة المنشآت الصناعية إلى عجز مالي مزمن. ووجب بوجه أخص دفع مصداريف باهظة للخبراء الأجانب وتميل ما تحتاجه هوكايدو من إعداد وتنظيم والانتهاء من تصفية النظام القديم والتعويض على الدايميو والساموراي ودفع مصروفات الجيدوش المكلفة بسحق تمرد حطر وسارعت في تخفيض قيمة الأوراق النقدية الجديدة.

وقد فرضت تدابير مالية حازمة من صنع واحد من الساموراي من عائلـــة ساتســوما اسمه ماتسوكاتا وصل إلى وزارة المالية عام ١٨٨١ وفرض علـــى البــلاد نظامــا مــن التقشف بلجوئه إلى ضغط شديد للنفقات العامة وبيعه للمالكين الخاصين المعــامل الرائــدة

التي بقيت تابعة للدولة حتى ذلك الحين وبقيت الصناعات الحربية وحدها تحت رقابة سلطة الدولة. وبفضل هذه الإصلاحات تعدل الوضع المالى انطلاقا من نهاية الثمانينات.

والنتيجة الثانية لهذه الإصلاحات قيام تمركز للصناعة الوليدة بيد أفراد معدودين. وكان ثمن تصفية المشروعات العامة بوجه عام أدنى بكثير من رؤوس الأموال التي اسستثمرت فيها. ووجب على الحكومة أن تحسب حسابا لإدارات هذه المشروعات الخاسرة وأن نتجنب تثبيط همة المشترين القلائل المحتملين. وهكذا أفاد هؤلاء الأخيرون من الظروف المواتية التي سمحت لهم في كثير من الحالات بأن يصلحوا المعامل التي انتقلت إليهم وإعادة مقدرتها على تحقيق الأرباح. وقد اعتبر ( إلغاء التأميم ) بوجه عام نجاحا للاقتصاد. وبفضل إدارة أكثر مرونة وأكثر أصالة من الإدارة الحكومية از دهرت تلك المشاريع التي تمت إعادتها إلى القطاع الخاص. كل هذه النتائج تشهد على أن اليابانيين الأولى التي رافقت مرحلة الطلاقتهم الاقتصادية. وفي السنوات التي تلبت على المصاعب سجل إنتاج الخيوط القطنية زيادة كبيرة تعممت بشكل متماد على كسل فروع الصناعة أن من نتائج ( التخلي عن التأميم ) الذي قام به ماتسوكاتا أن النشاط الاقتصادي تمركز منذذذ بين يدي حفنة من رجال الأعمال، وأقطاب الاقتصاد هدؤلاء يوجدون على رأس منذذذ بين يدي حفنة من رجال الأعمال، وأقطاب الاقتصاد هدؤلاء يوجدون على رأس

وانقسمت بورجوازية الأعمال في عصر الميجي MEIJI إلى أربع زمر بحسب أصولها. أقلية منها خرجت من عائلات التجار الكبرى المعروفة في عصر التوكوغاوا، وسلالات التجار هؤلاء بقوا عموما وإلى حد بعيد أسرى اقتصد ما قبل انتصنيع والممارسات التجارية التقليدية بحيث لم يتمكنوا من التأقلم مع شروط العصر الجديد. وعائلة ميتسوي التي تعود في أصولها إلى القرن السابع عشر هي إحدى العائلات الندرة التي عرفت كيف تحافظ على رخائها. وأتت زمرة ثانية من رجال الأعمال من طبقة الملتزمين الريفيين التي ظهرت في نهاية عصر التوكوغاوا. فشيبوساوا مثلا يعود بأصله إلى عائلة من الفلاحين الأثرياء من ضواحي إيدو، وقد منح لقب النبالة بلقب ساموراي في السنوات الأخيرة من العصر الشوغوني وغدا غداة الإصلاح أحد أقطاب الصناعة القطنية

والمصرفية. وتضم زمرة أخرى من أوساط الأعمال رجالا من أصول وضيعة وبخاصسة من المغامرين الذين يمتلكون موهبة الإفادة من عصر التغير السريع. على أن معظم قسادة المبادرة في عصر (ميجي) هم من قدماء الساموراي فحالتهم الثقافية وارتباطاتهم الحسنة مع قادة البلاد الجدد يشكلان مدخلا حسنا إلى الحياة الاقتصادية. وبعضهم اكتسب خبرة من عملهم وكلاء أعمال للدايميو، وتلك هي حالة إيوازاكي من عائلة توسا الذي بدأ عملسه في الإنشاءات الملاحيةوأسس مشروع ميتسوبيشي الذي رشح ليكون التروسست اليابساني الثاني مباشرة بعد ميتسوى MITSUI .

إن نجاحات التصنيع الياباني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر غنية بالدروس بالنسبة للبلاد التي تباشر اليوم انطلاقتها الاقتصادية. ويمكن أن تفسر نتائج الإنتصارات اليابانية بأنها ثمرة تحديث أتى من الأعلى مما يؤدي إلى سوء ظن بالقوى الفاعلة. حقا إن الحكومة اليابانية (أدارت المضخة) في العديد من قطاعات النشاطات ولكن الخطوة المحاسمة لم يتم اجتيازها إلا بعد أن أعيدت إلى القطاع الخاص صناعات أخذتها الدولة على عاتقها في بادئ الأمر. والخلاصة أن حالة اليابان لا تختلف في شيء عن المخطط العام للتطور الاقتصادي لأي بلد من البلدان: فالدولة هي التي تخلق بنسى القاعدة الاقتصادية التحتية في بادئ الأمر إذ تزود البلد بنقد مستقر ونظام مصرفي حديث وتنظيم مالي ناجع واستقرار سياسي. والنجاحات الصناعية الأولى تكون مسبوقة بتقدم محسسوس في الإنتاج الزراعي. أما المشروعات فإنها في معظمها ملكيات خاصة. ويتطور تقدم النمو الاقتصادي ويتوسع تبعا للمراحل نفسها التي حدثت في الغرب: نهضة الصناعة الصناعة النسيج التي تتقدم دائما على ظهور الصناعات التقيلة.

لقد كان قادة عصر الميجي واعين بأن جهدهم قد يبقى حرجا طالما أن مواطنيسهم لسم يتوصلوا بسبب عدم وجود مستوى كاف من الثقافة إلى التشبع بالتقنيات والأفكار الغربيسة. وبعضهم من أمثال إيتو ITO من عائلة شوشو قد اتم قسما من دراسته في أوروبا حتى قبل نهاية عصر الشوغونية. وفي خلال السنوات الأخيرة من عصر التوكوغساوا تسم إرسسال مراقبين وعلماء إلى أوروبا لدراسة علوم وتقنيات الغرب على نفقة الحكومة أو الدايميسو. وقد نظم النظام الجديد هذه السياسة، والعقدان الأولان من عصر الميجي هما حقبسة تقليد مكتف عبر عن رغبة اليابانيين بأن يتمثلوا حتى الأعماق عناصر الحضارة الغربية التسبى

اتخذوها نموذجا لهم. وبعد أن وضع اليابانيون أنفسهم عن ترو وتصميهم على طريق مدرسة الغرب عادوا بعد ألف من السنين ليستأنفوا عادة الأخذ عن الأجنبي التـــي ولـــــت بتأثير من فتنة الحضارة الصينية. ولكن فرط التقليد بعد الآن تطور إلى درجة أكبر بكتـــبر وارتدى صفة منهجية، فاختير العلماء بعناية تبعا لتبحرهم بالعلم أو الخنصاصاتهم كما أن اختيار البلاد التي سيرسلون إليها خضع للعناية نفسها. وقد حسرص اليابانيون علسي ألا يستعيروا إلا الأفضل من كل بلد، فذهبوا إلى إنكلترا لدراسة الملاحة وإلى ألمانيـــا لتعلم فنون العسكرية والطب، وإلى فرنسا للتدرب على الإدارة المحلية والحقوق، وإلى الولايات المتحدة ليصبحوا مهرة بالطرائق التجارية، فالعالم بالنسبة لهم ليسس إلا مدرسسة كبيرة ولكنهم يحددون بأنفسهم المنهاج الذي يرغبون بدراسته ويختارون بحريمة أساتذتهم ويقررون بدقة كيفية استعمال معارفهم الجديدة. وأمنت الحكومة من جهة أخرى خدمات عدد كبير من الخبراء والأساتذة الغربيين. ولكى تفيد من إقبال أفضل الاختصاصيين لسم تتردد في أن تقدم أعلى الأجور. وعلى عكس البلاد التي هي الأن فــــي طريـــق النطــور عقدت يابان عصر الميجي العزم على أن تقتطع من مواردها المالية الضعيفة مسا يتطلبسه هؤلاء الخبراء من تعويضات، ولكنها لم تتردد نتيجة لذلك في أن تستغل طاقاتهم إلى أبعد الحدود. ومنذ انفتاح البلاد أخذ المئات من المبشرين وبخاصمة ذوى الأصـــول الأمريكيــة ينشرون مجانا تعليم اللغة الإنكليزية ومواد مختلفة أخرى. ورغم أن تدبير إبعاد المسيحيين لم يرفع رسميا إلا في عام ١٨٧٣ فإن مبشرين من البروتستانت قدموا من أمريكا وأسسوا منذ عام ١٨٥٩ مدارس از داد عددها بسرعة وكانت توزع التعليم مجانا فتخفف ف العب عن كاهل الحكومة. ولكن الخبراء والأساتذة الغرباء الذين اجتذبوا إلى البلاد بنفقات طائلـة ما لبتوا أن استبدلهم بشكل متماد تلامذتهم من اليابانيين أو علماء عادوا من بعثاتهم العلمية. وحتى قبل نهاية القرن لم يعد الأجانب إلا قلسة ضئيلة بعد أن أخلوا معظم المؤسسات الرسمية والمنشأت الثقافية ولم يبق منهم إلا القــائمون علي تعليم اللغات الأحنبية.

ولم يفت حكام اليابان الجدد أهمية التعليم في دولة حديثة إذ أن رفسع مستوى تعليم الجماهير الشعبية هو شرط استمرار عمل التحديث، فالجيش والبحرية يحتاجان إلى رجسال متعلمين قادرين على تعلم مبادئ تقنية الغرب، والصناعة بحاجسة كبسيرة لليد العاملسة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

المؤهلة. وفي عام ١٨٧١ أوجدت الحكومة وزارة للتعليم العام وقررت التعليم الإجباري للجميع، وسيمتد تطبيق هذا التدبير الذي يتطلب بناء آلاف المصدارس وتسأهيل عشرات الألاف من المعلمين على عدة سنوات كما أن الاعتمادات الضرورية لن تتوفسر إلا على التوالي، ولكن ما إن بدأ القرن العشرون حتى كان كل أطفال اليابان ملتحقين بالمدارس. واستقر نظام التعليم الذي يمكن تشبيهه بهرم تتألف قاعدته من ست سنوات مسن الدراسسة الإبتدائية الإجبارية تأتي بعدها مرحلة متوسطة من خمس سنوات ويليها ثلاث سنوات مسن الدراسة الثانوية، أما القمة فهي الدراسة الجامعية التي تمتد على ثلاث سسنوات. وأنشسأت جامعة طوكيو في عام ١٨٧٧ من تجميع منشآت سبقتها في الوجود، واقتفى أثرها في الظهور جامعات إمبر اطورية أخرى ظهر بعدها العديد من الجامعات الخاصة.

وعلى عكس أنظمة التعليم القائمة في بلاد الغرب فإن نظام التعليم الياباني وضع بكامله تحت مراقبة الدولة باستثناء المدارس التبشيرية والجامعات الخاصة التي تمتعت مع ذلك بمكانة أدنى بشكل واضح من الجامعات الإمبراطورية. وهكذا وجد نظام التعليم نفسه دفعة واحدة متحررا من الهالة الأرستقراطية ومن الهيمنة الدينية اللتين لا تزالان ترزخان فسوق معظم المؤسسات المدرسية في الغرب. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر بلسغ درجة من العقلانية والصبغة الدنيوية والتركيز تفوق ما بلغته معظم أنظمة التعليم الغربية. ومن جهة أخرى كان التعليم يعتبر أداة في خدمة الدولة، فعليه أن يصدوغ مواطنين خاصعين ويملكون كفاءات مهنية لازمة لبلد حديث. وبما أن نظام التعليم الياباني وجد من أجل تلبية حاجات محددة فكان عليه في الوقت نفسه إعداد طبقة من اليد العاملة المؤهلة وملاكا

هذه السياسة المدرسية عدلت سيماء المجتمع الياباني تعديلا عميقا، ففي أقل من جيلين ترك التنضيد الاجتماعي القائم على المكانة الفردية الوراثية مكانسه لتنضيد يتحكسم فيسه مستوى الثقافة. والأرخبيل الذي حافظ حتى منتصف القرن التاسع عشر على تنظيمه الإقطاعي ضم في مطلع القرن العشرين مجتمعا تشعر فيه بالمساواة أكثر بكثير مما تشعر بها في المجتمع البريطاني نفسه، ولكن تعليما بكامله بين يدي الدولة لابد أن يحتوي على مساوئ، فما بين مثل هذا التعليم وبين التوجيه المذهبي يكون الفاصل رقيقا في الغالب. وبدلا من تعليم طرائق النفكير فإن المدرسة تدل الشباب على ما ينبغي عليهم أن يفكروا

به، فهي تصوغ رعايا طيعين تابعين لقناعات الدولة الرسمية. يضاف إلى ذلك أن الجسهد الألي المبذول في التذكر لاستيعاب نظام الكتابة ساهم في تعميق سلبية العقل، فاليابان لسها امتياز محزن في أنها أول بلد في العالم استخدم تقنيات شاملة مانعة لتكوين العقل وحولست المدرسة إلى آلة بيد السلطة.

#### دستور الميجي:

منذ أن سحق تمرد آل ساتسوما عام ۱۸۷۷ عرف النظام الجديد الاستقرار السياسي وأمنت له إصلاحات ماتسوكاتا في مطلع الثمانينات قاعدة اقتصادية صلبة. وبدا أن الوقت قد حان لوضع حد للمؤسسات المؤقتة التي تحكم البلاد منذ عام ۱۸٦۸، وبدا أن اليابانيين الذين عاشوا خلال قرنين ونصف في جو من الاستقرار السياسي الكامل ضمن مؤسسات ثابتة قد نفذ صبرهم للخروج من الوضع المؤقت والحيازة على بنية سياسية متينة دائمة.

على أن الفكرة نفسها في اللجوء إلى دستور لتحديد إطار الحياة السياسية للبلصد كمانت مفهوما غربيا غريبا كل الغرابة عن تقاليد اليابان، بل إنها كانت خالية من أي صدى فصل اليابان حيث أن الدساتير التمثيلية تعتبر لونا مقتصرا على البلاد المتقدمة. ولكسن إقامة حكومة دستورية تنسجم مع المؤسسات التمثيلية هو عمل يستطيع أن يؤشر فسي الغسرب تأثيرا حسنا يكشف عن مدى التقدم الذي تم إنجازه في الأرخبيل في سسبيل الديمقر اطيسة. واليابانيون يأملون من وراء ذلك أن يصلوا بسرعة إلى المساواة الدبلوماسية مصع الغسرب ورفع الحصانة عن الرعايا الغربيين في اليابان وإلغاء الأنظمة الجمركية النسبي فرضست على اليابانيين من طرف واحد. وفي عام ١٨٧٢ سافر إيواكورا في مهمة إطلاعيسة إلى الولايات المتحدة وأوروبا حيث درس طريقة عمل الحكومات الغربية وطالب بإعادة النظو في المعاهدات غير المتكافئة. وفي الثمانينات ظهرت حركة قومية لإلغاء المعاهدات فسي قلب النخبة اليابانية ولكن وجب على اليابان أن تنتزع قبل ذلك احترام الغرب.

منذ عام ١٨٦٨ كان الإمبراطور قد أعلن (عهد المواد الخمس) الذي بشر باستدعاء المجالس الاستشارية. وكاد أن بعقد مجلس وطني في العديد من المرات. وفي عام ١٨٧٩ كان الحكام الجدد قد تعودوا على الديمقراطية التمثيلية عندما نظموا أول إنتخاب للمجالس العامة ثم نظموا في العام التالي انتخاب للمجالس البلدية.

في عام ١٨٧٤ قام إيتاغاكي - وهو فارس (ساموراي) قديم من عائلة توسا أصبيح

عضوا بارزا في الحكومة -بتقديم استقالته ليؤسس حزبا معارضا وقام بحملة في سبيل النظام التمثيلي. والتف حول حركته في بادئ الأمر المستاؤون أقرباء أولئك الذين قاموا بتمرد ساتسوما ثم ما لبثت حركته أن جذبت إليها شيئا فشيئا الفلاحين الميسورين وقسما من طبقة تجار المدن. وفي نحو من نهاية السبعينات غدا (حزب الحرية وحقوق الشعب) هذا قوة يحسب لها حساب. وقد أفاد من دعم المتقفين من امثال الساموراي القديم فوكوزاوا الذي أدخل الفكر الليبرالي والقيم الغربية إلى اليابان والني ستعتبره الأجيال القادمة مؤسس جامعة كي-يو.

وفي عام ١٨٧٩ استدعى الإمسبراطور كافسة مستشاريه للحصول على أرائسهم والمتراحاتهم المتعلقة بالنظام الدستوري المقبل، وفي عام ١٨٨١ قدم واحسد منهم وهو أوكوما من عائلة هينرين مذكرة توصى بالتبني الفوري للنظام البرلماني البريطاني، وقسد تزامن هذا الاقتراح مع هجمات قوية موجهة لعضو آخر من الحكومسة اتسهم بأنسه بساع لحسابه الخاص أملاكا للدولة تقع في هوكايدو ونجم عن ذلك فضيحسة وأزمسة سياسية. وجرى على الأثر تعديل وزاري أبعد فيه أوكوما عن الوزارة فاقتفى أثره إيتاعاكي وأنشسا حزبا ثانيا للمعارضة كما حذا حذو فوكوزاوا وأسس جامعة واسيدا WASEDA الخاصة الكبرى، ولكي تبدد الحكومة ما اعترى السياسة من ضيق قررت أن تقود البلاد خلال سبع سنوات نحو نظام دستوري ووعدت أن تدعو قبل عسام ١٨٩٠ مجلسا وطنيا سيكون مفهومه في النهاية أقرب للنمط البروسي المحافظ منه إلى النمط الديمقراطي الإنكليزي.

وقد عهد أخيرا بنهيئة الدستور إلى جيل أوليغاركي جديد كان البديك لحرؤوس نظام الميجي. فالأسماء الكبيرة في سنوات الإصلاح الأولى من أمثال سيغو وأوكوبو من عائلة ساتسوما وكيدو من عائلة شوشو تركوا كلهم مسرح السياسة في نحو من عامل ١٨٧٨ ومات إيواكورا نبيل البلاط الشهير فب عام ١٨٨٣ وترك اختفاؤهم السلطة لرجال من أمثال إيتو وياماغاتا من عائلة شوشو وماتسوكاتا من عائلة ساتسوما، وهولاء الأخرون شكلوا نواة متجانسة ستسيطر على مجموع الحياة السياسية في اليابان خلال عدة عقود. ويطلق عليهم اسم (جيزو) أي القدماء. وإيتو هو الذي كلف بوضع الدستور الجديد، فبدأ بزيارة البلاد الأكثر محافظة على التقاليد في أوروبا وبخاصة ألمانيا والنمسا لكي يتشبع بالنظريات الدستورية الدارجة هناك، واجتهد بنشاط طافح على وضع أجهزة الحياة

السياسية اليابانية الجديدة.

وفي عام ١٨٨٥ أنشئت أول حكومة وزارية برئاسة وزير أول لم يكن غير إيتو نفسه، واقتسم الأوليغاركيون مختلف المناصب الوزارية. وفي العام نفسه أوجد ملاك جديد مسن الموظفين ستؤمن إنشاءه جامعة طوكيو. وفي التسعينات بدأ عدد المجازين من الجامعات يتجاوز حاجة البلاد فوجب اللجوء إلى الاختيار بينهم على قاعدة نظام قاس ولكن عادل من الامتحانات. وأخيرا أعيد النظر في بنية البلاد القضائية. وقد أمل الأوليغاركيون مسن وراء تقريب القانون الياباني من المفاهيم الغربية أن يقنعوا الدول الأجنبية بسالتخلي عسن امتياز الحصانة لرعاياهم فوق أرض اليابان. واستمر جهد التجديد هذا خدل سنوات طوال مسئلهما في بادئ الأمر القانون الفرنسي قبل أن يتحول نحو البنسي القضائية، ولم تنشر مجموعة القوانين اليابانية أخيرا إلا في عام ١٨٩٩.

إحدى اهتمامات واضعي الدستور الكبرى هي المحافظة على السلطة الإمبراطورية ومن خلالها سلطتهم الشخصية - تجاه المجالس الاستشارية التي أنشئت لكي تكون أقل الطلاعا وأقل جدارة بالحكم من عاهل البلاد. وقد سجلت أعوام السبعينات شخفا بالمحادات الغربية فكل ما يأتي من الغرب من أفكار وأساليب يتمتع بقبول عام ويتم تبنيه بطريقة الغربية فكل ما يأتي من الغرب من أفكار وأساليب يتمتع بقبول عام ويتم تبنيه بطريقة عمياء. ولكن الريح قلبت اتجاهها في نهاية الثمانينات حيث حدث أول تبدل في سلسلة طويلة من التبدلات التي ستميز موقف اليابان تجاه الغرب. هذا الانقلاب في الميل يفسر في الوقت نفسه صدور ( الأمر الإمبراطوري في موضوط التقافة ) المستمد بشكل نموذجي من الكونفوشيوسية، كما يفسر اللهجات المحافظة الشديدة في أغلب الأحيان التسي وردت في دستور اليابان عام ١٨٨٩. على أننا يجب أن نتجنب نقل مفاهيمنا كرجال مصن القرن العشرين إلى الحقائق اليابانية التابعة للقرن التاسع عشر المنصرم. فواضعو الدستور الياباني عرفوا كلهم المجتمع الإقطاعي ويحملون كلهم أكبر الاحترام للسلطة الإمبراطورية وقد اعتادوا أن يمارسوا سلطاتهم الشخصية بطريقة أوتوقراطية، فلا شيء مدهش إذا بدوا لنا شديدي المحافظة إذ كيف يمكنهم مع مثل هذا الماضي أن يرضوا بالتخلي عصن جسزء من سلطتهم لرجال يعتبرونهم أقل كفاءة منهم في إدارة البلاد؟.

لقد حافظ الأوليغاركيون على كل أعباء البلاط الإمبراطوري وكرامته وأنشؤوا في عمام ١٨٨٨ مجلسا خاصا وفيا للإمبراطور. وفي عام ١٨٨٨ وجدت طبقة جديدة ممن النبلاء

مخصصة للجلوس في مجلس ( الأعيان ) المقبل الذي يجب استخدامه لموازنة ( المجلسس الأدني). وقد و زع أرستقر اطيو البلاط السابقون على خمس مراتب من النبالة تبعا لســـعة إقطاعاتهم القديمة ومدى إخلاصهم لنظام الميجي. أما القادة الذين هم على الأغلب من قدماء الساموراي فقد نظموا بأنفسهم ترفيعهم جاعلين لأنفسهم مكانا في الندرج الاجتماعي الجديد حتى أن بعضهم لم يتردد في أن ينسب لنفسه اللقب السامي ( الأمير). ونشر الدستور أخيرا في الحادي عشر من شباط فبراير عام ١٨٨٩ وقدم على أنه هبة أنعم بــها الإمبر اطور على شعبه. وقد عالج طويسلا سلطات الإمسبر اطور الشخص ( المقدس المصنون) والنعترف به مصدرا لكل السلطات. وحدد بكل دقة واجبات الرعايا وحقوقـــهم. وكانت تلك الحقوق خاضعة مع ذلك لتقييد استعمالها ( في حدود القانون ). وكــان أكـبر YEN من الضرائب المباشرة يحق لهم وحدهم حق التصوييت. وبمثل هذه الشروط الضريبية المفروضة على المنتخب انخفض ملاك الناخبين إلى أربعمائة وخمسين ألف رجل أي ٦% من الناس البالغين الذكور، وذلك إجمالا هو ملاك نظام الساموراي القديــــم. والحقيقة أن الكثير من الناخبين كانوا من أصـــل شــعبي وبخاصـــة الفلاحيــن المــالكين لأرضيهم، وقد رصد مجلس للأعيان لموازنة مجلس الممثلين، وهذان المجلسان المجتمعان يشكلان ( الديبت ) الذي كان دوره يقدم أساسا على التصويت علي الضرائب وعلي الميز انية.

إن دستور الميجي يذكرنا بالخطوات الأولى التي خطتها ديمقراطية الغرب السياسية. وهو أقرب إلى دساتير البلاد الأكثر تخلفا في أوروبا عام ١٨٨٩ منه إلى دساتير فرنسا وإنكلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت. وقد اعتبر مؤرخون عديدون منذ ذلك الوقت أن نص ١٨٨٩ كان نكوصا وتراجعا عن انتشار التيار الديمقراطي في نهايسة القرن التاسع عشر، ويقولون إن أول تجربة دستورية يابانية استوحيت من مفاهيم رجعيسة متعددة. ويبدو أن من الأكثر عدلا أن نعترف بأن متطلبات العصر تسستبعد في الواقع إمكانية الوصول إلى نظام أكثر ديمقراطية. يضاف إلى ذلك أن القادة كانوا خاضعين لمعارضة اجتماعية فلم يكن في إمكانهم نشر الليبرالية البرلمانية حتى حدودها القصسوي. والأكثر عجبا أنه برغم أن الأ وليغاركيين وافقوا على منح قسسط حقيقسي مسن السلطة

السياسية للمثلين المنتخبين من الشعب فإنهم نركوا – وعن قصد بدون شك – ما يكفي مسن الغموض في النص الدستوري لكي يسمحوا بتحرك النظام في إطار العسرف، ولسم يجد ضغط الرأي العام في موضوع النجاوزات على المبادئ التمثيلية فالأوليغاكيون الحريصون على سلطتهم تجاهلوا نداءاته، وكان كل شيء ينطلق من القناعة بأن دساتير منسوخة عسن دساتير الغرب يمكن أن تؤمن للأرخبيل استقرارا سياسيا والنظان دعما شعبيا والمعارضة منبرا تعبر منه عن أرائها بهدوء.

وبدا الأمل معقودا بصورة خاصة على أن يابانا دستورية محكومة بقوانيسن موحدة وعادلة سيكون لها أثر عميق على الغربيين. ولم يكن هذا الأمل خائبا، فتحديث الحياة السياسية اليابانية كان له نصيب في توقيع معاهدة السادس عشر من تمسوز يوليه ١٨٩٤ التي تخلت بريطانيا بموجبها عن حقها في حصانة رعاياها وقد تم ذلك حتى قبل أن يكشف الأرخبيل عن قوته العسكرية في الحرب الصينية اليابانية. وقد بدأ تنفيذ الاتفاق علم ١٨٩٩ عند إصدار قوانين قضائية جديدة في اليابان. وسلكت بقية البلاد الطريق نفسه. وفي عام ١٩٩١ استعادت اليابان حريتها الجمركية الكاملة وتحررت نهائيا من المعاهدات غير المتكافئة التي فرضت عليها في الماضي بتأثير التفوق العسكري لأوروبا وللولايات الأمريكية المتحدة. واليابان يومئذ هي البلد الشرقي الوحيد الذي حصل على المساواة الدبلوماسية مع الغرب.

\*\* \*\* \*\*

# ديمقراطية وإمبريالية

بعد أن أصبح دستور عام ١٨٨٩ ساري المفعول تابع اليابانيون إظهار اهتمامهم الكبير بالعلوم والتقنيات والقيم الغربية. ببد أن التبدلات التي لحقت بالمجتمع والاقتصاد على مدار القرن كان مصدرها تطور المؤسسات الجديدة دون الرجوع إلى الأنماط الأجنبية، وما لبثت أن أعطت وجها جديدا للبلاد. ففي الخارج غدت اليابان دولة استعمارية كبيرة بينما تحولت في الداخل إلى ديمقر اطبة برلمانية. وليس هذا التطور الذي يبدو في الظاهر متناقضا وحيد المثال. ففرنسا وإنكلترا تزودتا متنافستين بامبر اطورتين استعماريتين واسعتين وبمؤسسات ديمقر اطبة. أما في اليابان حيث أتى السير في مضمار التحديث متأخرا وبموجب إيقاع أسرع فإن هذا التعارض كان مصدرا لعدم الاستقرار كما أصبح عنصر هشاشة للأمة.

### ما قبل الحرب والفتوحات الاستعمارية:

تعود محاولة اليابان الوحيدة في الفتح الخارجي إلى عصر هيدي - يوشي أي إلى ما قبل ثلاثة قرون. وفي مطلع الميجي ظهرت ضغوط من أجل إرسال حملة عسكرية على كوريا، والأمر من الناحية الرسمية يتعلق بمعاقبتها على رد مهين بدر منها تجاه عسروض يابانية بينما الهدف الحقيقي تأمين أعمال للساموراي الذين نزعت منهم ممتلكاتهم على يسد النظام الجديد، وبمناسبة هذا الموضوع استقال سيغو وإيتاغاكي من الحكومة. ومسن أجل تهدئة الميالين إلى الحرب نظمت في عام ١٨٧٤ حملة أقل خطرا بكتير ووجهت ضد الفورموزيين الذين قاموا منذ قليل بمذبحة في بحارة أوكيناوا. وقبلت الحكومسة الصينية بدفع غرامة لليابان تعويضا لها عن هذا الحادث معترفة بذلك ضمنيا بشرعية الإدعساءات

اليابانية في جزر ريوكيو. وفي عام ١٨٧٩ ربطت هذه الجزر الأخيرة قانونيا بــالأرخبيل ونالت أوكيناوا وضعية محافظة يابانية.

وفي مطلع أعوام التسعينات أصبحت اليابان على مستوى أن تهتم بالبلاد المجلورة وأن تساهم مساهمة فعالة في قضاياها. والمفهوم الغربي الذي يقول بأن الأمم الكبسيرة مدعسوة لممارسة وصايتها على الأمم الأضعف منها لمصلحة الجانبين سادت في ذلك الوقست بلا منازع. وبدت الفتوحات الخارجية أفضل ضمان لأمن الأمة والمحافظة على هيبتها. وقسد تميزت نهاية القرن التاسع عشر بهوس استعماري ونزعة إلى اقتسام الصين بشكل منظم. وفي مثل هذا المناخ لم يكن قادة اليابان الذين يمتلكون قوة عسكرية لـــها قيمتــها والذيــن وضعوا أنفسهم خلال سنوات في مدرسة الغرب بقادرين على تجنب الإنزلاق الطبيعي في الدبلوماسية الدولية، وكانوا ميالين لأن يعتـــبروا كوريـــا المجـــاورة منطقـــة ذات أهميـــة استر اتبجبة حيوية بالنسبة للأرخبيل. وفي عام ١٨٧٨ استعمل اليابانيون تجــاه الكورييـن الطرائق نفسها التي استخدمها الأميرال ييري معهم. فقد أجبروا كوريا على توقيع معـــاهدة معهم وأن تفتح مرافئها في وجوههم، ومنذئذ لم يكف نفوذهم في شبه الجزيرة الكورية عن التزايد حتى أصبحوا العامل الأساسي في تحديث البلد. وبما أن كوريا تعترف ولو إسمميا بالسيادة الصينية فإن اليابان لم تكسن تستطيع أن تتجنسب الدخسول فسى السنزاع مسع الإمبر اطورية القارية الكبيرة. وفي خلال صيف عام ١٨٩٤ اندلعت تسورة في كوريا فأرسلت كل من اليابان والصين جيوشها للتدخل، ومن هذه المبادرة المزدوجة نجمت الحرب بين الدولتين. وأمام دهشة الدول الغربية الكبرى انتصرت قوات الأرخبيل الصغير الحديثة وبكل سهولة على العملاق الصينى وتدفقت الجيوش اليابانية على كوريا ومنشوريا وحطمت الأسطول الصيني واحتلت مرفأ واي هاي واي في شبه جزيرة الشــــانغ-تونـــغ، وفي السابع عشر من نيسان أبريل عام ١٨٩٥ وضعت معاهدة شيمونوزوكي حدا للحرب الصينية اليابانية. وتنازلت الصين لليابان عن فورموزا وجزر بسكادور وشبه جزيرة لياوتونغ في جنوبي منشوريا كما توجب عليها إضافة إلى ذلك أن تدفع غرامة حربية تقيلة وأن تعترف باستقلال كوريا وتمنح الرعايا اليابانيين الامتيازات الدبلوماسية والتجارية نفسها الممنوحة للغربيين.

في هذه المرحلة من الأمبريالية المنتصرة تجنبت بلاد الغرب إدانة العدوان الياباني بل

بدت مرتاحة لنجاح تلميذتها، ولكنها أفهمت اليابانيين أن لعبة الأمبرياليــة لا رحمــة فيــها وأنهم كغربيين لا يستطيعون أن يقبلوا أبدا أن يأتي شركاء ليصطادوا في مراتع صيدهــم، واتفقت روسيا وفرنسا وألمانيا على إرغام اليابان على إعادة لياوتونغ إلى الصيــن، وبعــد ثلاث سنوات استولوا هم وبكل وقاحة على أرض جديدة من الصين واحتفظ الروس بشــبه جزيرة لياتونغ، وحتى إنكلترا ساهمت في العملية باحتلالها واي هـاي واي التــي كـانت محتلة حتى ذلك الوقت من اليابانيين.

وجب على اليابان أن تهش لما تم وتبش، فقبلت هذه الإهانة وهي تدرك أن النزاع مسع روسيا التي تتطلع أكثر فأكثر إلى منشوريا وكوريا غدا أمرا لا مفر منه. ولما كانت تخشى تكتلا بين الدول الغربية فإن اليابان سعت إلى تحالف أوروبي. وقبلت بريطانيا هذا الدور يحدوها أمل مزدوج في أن ترى منافستها روسيا متورطة في حرب أسيوية مقبلة وأن تتحمل اليابان قسطا من العبء المتمثل في مراقبة البحار. وعقدت المعاهدة الإنكليزية-اليابانية عام ١٩٠٢ وهي أول اتفاق عسكري بين بلد غربي وبلد لا غربي.

غدت الأرض منذئذ مستعدة لنزاع مفتوح مع روسيا. وبمسا أن اليابانيين يمتلكون المبادرة فإنهم دشنوا تكتيكا جديدا. ففي شباط فبراير من عسام ١٩٠٤ نسفوا الأسطول الروسي في الشرق الاقصى ولم يعلنوا الحرب إلا بعد ذلك. وكان باستطاعة روسيا أن تدفع إلى صفوف القتال بقوات تفوق كثيرا قوات اليابان ولكنها معاقة باضطرارها خسوض العمليات الحربية في أقصى خط حديدي وحيد طوله عدة ألاف من الكيلو مسترات، وهذه المعطيات تفسر نجاح اليابانيين. فقد حاصرت القوات اليابانية جيش الروس فسي مواني لياوتونغ التي سقطت بعد هجمات دامية، ثم تابعت بعد ذلك تقدمها عبر منشوريا. ومن أجل أن تصد هذا الاختراق أرسلت روسيا من بحر البلطيق أسطولها الأوروبي الذي قسام برحلة شاسعة على طول سواحل إفريقيا وعبر المحيط الهادي، وما أن بلغ المضيق السذي يفصل كوريا عن اليابان حتى أفنته السفن اليابانية عن آخره ووجدت القوات الروسية نفسها قد أصيبت إصابة بالغة. وبما أن اليابان قد أنهكت هي الأخرى إنهاكا كبيرا فإنسانين سارعت نقبول وساطة الرئيس تيودور روزفلت الذي تأثر كثيرا ببسالة الجنود اليابسانيين وكفاءتهم. ووقعت معاهدة في الخامس من أيلول سبتمبر عام ١٩٠٥ في بورتسموث في نيوها مبشير ( الولايات المتحدة ) وضعت حدا للنزاع الروسي الياباني. وبموجب بنبود

هذه المعاهدة اعترفت روسيا بالمصالح اليابانية في كوريا وتخلت للأرخبيل عن ملكية لياتونغ وعن خط حديد جنوبي منشوريا. وأخيرا اشترى اليابانيون نصف جزيرة سنخالين الجنوبي الواقعة إلى الشمال من هوكايدو بدلا من الغرامة. وبعد أن أصبحت اليابان حليفة عسكرية لبريطانيا وانتصرت على روسيا وامتلكت إمبراطورية استعمارية في توسع سريع أخذت مكانتها أخيرا في هيأة الدول الكبرى.

وبعد أن تحرر اليابانيون من خصومنة الروس والصين المزدوجة أصبح بإمكانهم فسي عام ١٩١٠ أن يشرعوا بضم حذر لمجموع شبه الجزير الكورية دون أن يشيروا أي اعتراض من جانب بلاد الغرب. وكما فعلو في فورموز فإنهم أرسوا قواعد برنامج طموح للاستثمار الاقتصادي والتنمية. فأنشؤوا خطوطا حديدية ومدارس ومصانع وزودوا شبه الجزيرة بالبنى التحتية الحديثة. وخضع الكوريون والفورموزيون لسيطرة مزدوجة من إدارة استعمارية خالية من الرحمة وشرطة واسعة الشهرة بقسوتها وهمجيتها. وفي كوريا حيث السيطرة اليابانية الحديثة العهد قد اصطدمت بتقاليد شعب متجانس اعتاد مند أكثر من ألف عام على حكومة بيروقراطية من النموذج الصيني بدت السلطة الاستعمارية أكثر ضعفا مما هي عليه في الأماكن الأخرى فاستدعت كراهية من سكان البلاد لا يهدأ الها أوار.

وقدمت الحرب العالمية الأولى اليابان فرصة جديدة امد ممتلكاته دون أن تتعسرض لأخطار كبيرة ودون أن تبذل الكثير من الجهود. فباعتبار ها حليفة لبريطانيا أعلنت الحكومة اليابانية الحرب على ألمانيا. ومن غير أن يظهر الياباليون أي اهتمام بنتيجة النزاع في أوروبا وضعوا يدهم على مستعمرات ألمانيا الشرقية واستقروا على ساحل تسينغ الوالياني واستولوا على منشآت ألمابية في مقاطعة شان تونغ. فقد استولوا على جزر المحيط الهادي الشمالي ماريان وكارولين ومارشال - التي ستعهد إليهم بها معاهدة فرساي تحت شكل الانتداب. وأخيرا أفادوا من توجه الانتباه كله للنزاع في أوروبا فحصلوا على امتيازات جديدة في الأرض الصينية. وفي عام ١٩١٥ عرضوا على الصين فحصلوا على المطالب الأكثر طمعا والتي تهدف إلى إنزال الصين إلى مجرد محمية يابانية إلا أنهم لم يستطيعوا منع

الأرخبيل المنتع المتنازات اقتصادية هامة في منشوريا وشان-تونع وفي مقاطعة فوكيين الساحلية المواجهة لفورموزا.

بعد خمسين عاما فقط من إصلاح الميجي ( MEIJI ) خرجت اليابان عظيمة مــن أول نزاع عالمي وتمكنت من فرض نفسها خصما رئيسيا لإنكلترا في السيطرة على الصيــن. وعندما توجه الوفد الياباني إلى مؤتمر فرساي اتخذ مكانه بين المنتصرين الخمسة الكبــار وتمكن أن يفاخر بأنه يمثل أمة محترمة على نطاق عالمي. وهكذا فإن قادة الميجي الذيــن رشحوا أنفسهم في عام ١٨٦٨ لتغيير بلادهم إلى قوة عسكرية قادرة على منافسة الغــرب تمكنوا من أن يحققوا تطلعاتهم في أكثر من جيل واحد بقليل، والتاريخ المعاصر يقـدم لنــا في الواقع القليل من الأمثلة على مثل هذا الصعود السياسي الخاطف.

#### ما بعد الحرب والفتوح الاقتصادية:

إن قوة اليابان العسكرية لا تنفصل عن نجاحاتها الاقتصادية. ففسي نحو مسن نهايسة الثمانينات من القرن التاسع عشر بلغت الصناعات الحديثة عتبة الإثمسار بينمسا وجسهت الحربان مع الصين وروسيا ضربة لاقتصاد البلاد. أما الحسرب العالميسة الأولسي فإنسها سمحت لليابان – دون أن تكلفها شيئا – بأن تستولي على الأسواق الآسيوية التي عزلتسها الحرب عن بؤر التموين الأوروبي. وقد اهتبل رجال الأعمال اليابانيون هذه الفرصة غسير المتوقعة لكي يعمقوا جذورهم في أسواق كانت حتى ذلك التاريخ احتكارا للغرب.

في خلال هذه الحقبة التي نهتم بها عرفت اليابان سلسلة من النجاحات في صناعيات خفيفة متنوعة. فالأنهار الصغيرة التي لا تحصى والمنحدرة نحو سواحل الأرخبيل جهزت بمراكز طاقة كهرمائية. وانتشر الماء الجاري وغاز المدينة في كل مكان ولم تكف شيبكة الحافلات الكهربائية (الترامواي) عن التوسع. وارتفعت اليابان في كل المجالات إلى مصاف البلاد الحديثة واستدركت تخلفها عن الغرب.

واليابان هي أول بلد غير غربي يتبنى على نطاق واسع تقنيسات الصناعة والتجسارة الحديثة. وستؤمن له هذه المبادرة عما قريب مكانة استثنائية في عالم الاقتصاد. وقد سمح له الجمع بين التقنية الغربية واليد العاملة الشرقية الرخيصة ببيع منتجاتهم بأسعار منافسة،

أي اليابان - المترجم -

وإذا كانت البلاد الآسيوية الأخرى تمتلك هي أيضا يدا عاملة رخيصة فإن التقنية تنقصها. وعلى العكس من ذلك فإن أوروبا وأمريكا تتمتعان بنقنية متقدمة وتمتلكان مصادر طبيعية أكثر من اليابان ولكن الأجور المرتفعة تزيد كثيرا من تكاليف الإنتاج. هذا التفاوت بين مستويات الحياة الغربية والشرقية من جهة والتخلف الصناعي في مجموع البلاد الشرقية من جهة أخرى وضعت المشروعات اليابانية في مكانة ملائمة خاصة. وبمسا أن اليابان تتتج لسوق داخلية قليلة الانتعاش نسبيا وللجماهير الآسيويين البائسين فإنها اتجهت نصو صناعة سلع استهلاكية قليلة التكاليف ورديئة في معظم الأحيان. وفي نهاية القرن التاسسع عشر استخدمت صناعة النسيج اكثر من نصف اليد العاملة الصناعية وقدمت أهسم الصادرات. أما الصناعات الثقيلة كصناعة الصلب وترسسانات الصناعة البحرية فقد شجعت هي الأخرى وبخاصة لغايات عسكرية. ووجب انتظار الثلاثينات من القرن العشرين ليبدأ اليابانيون بمنافسة البلاد الغربية في مجال الصناعة الثقيلة، ولسم يصبحوا منافسين في الصناعات الميكانيكية الدقيقة والصناعات الخفيفة إلا بعدد الحسرب العالمية الثانية.

واليد العاملة اليابانية، إضافة إلى غزارتها العددية، تمتاز بأنها يد اختصاصية على مستوى عال. وعلى خلاف شعوب البلاد الآسيوية الأخرى فأن جماهير اليابانيين الفت العمل المأجور منذ أمد طويل وورثت نشاطات حرفية تقليدية ذات مستوى جيد. وأدى تقدم مستوى الطب والبنى التحتية إلى مضاعفة عدد السكان خلال نصف القرن الذي تسلا إصلاحات الميجي ( IMEJI ) وغدا الأرخبيل يضم ستين مليونا مسن السكان. وتشكل الأرياف اليابانية المكتظة بالسكان منذ عهد توكوغاوا واحتياطا يبدو أنه لا ينفذ مسن اليد العاملة الرخيصة، ومثل هذه الحالة تختلف اختلافا عميقا عن حالة الولايات المتحدة حيث حررت مكننة الزراعة الأذرع للأعمال المدنية وساهمت بظهور زراعة واسعة مزدهرة، ومثل هذا المخطط للتطور لا يطبق إلا في بلاد واسعة الأراضي وقليلة اليد العاملية. أما اليابان فهي على العكس من ذلك تتميز بسطح صغير صسالح للزراعة مين الأرض وبجاهزية كبيرة من اليد العاملة. والأراضي المتروكة بورا هي استثنائية فيسها إلا فسي هوكايدو، والمساحة المتوسطة للاستثمارات الزراعية في الجزر الجنوبية الثلاث لا تكساد هوكايدو، والمساحة المتوسطة للاستثمارات الزراعية في الجزر الجنوبية الثلاث لا تكساد تزيد عن الهكتار الواحد، وفي مثل هذه الشروط يكون السكان الريفيسون الوافرو العدد

مضطرين للهجرة إلى المدن. وبما أن الصناعات الجديدة لم تكن تملك إلا نادرا رؤوس أموال فائضة تسمح لها بامتصاص هذا الوارد المستمر من اليد العاملة فإن الأجرور في المدينة تميل للتدني إلى مستوى الأجور الزهيدة التي يتقاضاها أولئك الذين يعملون في الزراعة اليابانية الصغيرة. والفتيات الريفيات بين سن الخروج من المدرسة وسن السزواج الذي هو حوالي العشرين يقدمن معظم اليد العاملة لصناعة النسيج. وبما أنهن كن يحشرن في عنابر للنوم فقد كن يشكلن قوة عمل رخيصة ومطيعة ومنتجة. أما الأبناء غير البكور المجبرون على السعي وراء عمل في المدن فقد غدوا يشكلون شيئا فشيئا فشيئا طبقة عاملة أفضل اندماجا بحياة المدينة وإن لم يقطعوا قط الجسور مع محيطهم الريفي الأصلي الذي ينكفئون إليه أيام الأزمات. وقد بقيت الأجيال الأولى منهم طرول حياتهم فلاحين بالم

فنجاحات الصناعة اليابانية إذن لم تؤد إلى تعديل محسوس على مستوى حياة الطبقات الشعبية. والنمو السريع في السكان والملاكات الوافرة في عالم الفلاحين أبعدت كل تغيير عميق في شروط الحياة. ولا شك أن انخفاض أسعار السلع المصنعة وتعديل نوعية المواد الاستهلاكية قد أفادت كل طبقات المجتمع. فالمنسوجات القطنية الرخيصة والأحديسة ذات النعول المطاطية والجزمات المصنوعة من المطاط والدراجات أصبحت كلها في متناول الجميع. وتطور اقتصاد الخدمات أيضا، كالتعليم العام والطب والإضاءة الكهربائية والنقال الاقتصادي الرخيص بواسطة الخطوط الحديدية وضعت كلها تحسن تصسرف المواطن الياباني. ولكننا نشاهد أن التعديل كان قليلا في قطاعين أساسيين هما المسكن والغذاء.

إن الأهداف السياسية للطبقة الحاكمة تفسر لنا جزئيا لم كانت الجماهير محرومة من ثمرات الازدهار الاقتصادي. فانطلاقا من الشعار القديم ( بلد غني وجيش قوي ) منح المسؤولين في البلاد اهتماما أساسيا لتطور البنى التحتية وإنشاء قوة عسكرية قوية.

من جهة أخرى شجع تركيز القدرة الاقتصادية في بعض العائلات الكبرى على إنتاج مواد التجهيزات على حساب المواد الغذائية. وعادات التوفير إلى درجة التقتير التي ورشها اليابانيون عن الأخلاق الكونفوشيوسية التقليدية وعن الأزمات الاقتصادية في حقبة التوكوغاوا قوت كذلك الميل إلى التعود على حياة بسيطة. وحتى أفرراد الطغم المالية الكبرى رغم ثروتهم أبدوا اعتدالا وبساطة في المأكل والمشرب. وبدلا من السعي وراء

متع الحياة ومباهجها وفتح حسابات لهم في مصارف الغرب وامتلاك القصور في البلاد الأجنبية أعادوا استثمار أرباحهم بطريقة منظمة في مشروعات توسعية. وحتى الرجل العادي من الشعب اعتاد على أن يضع قسما كبيرا من مداخيله في صناديق التوفير، ولا تزال عادات التوفير هذه معمولا بها حتى اليوم.

كان لتمركز السلطة الاقتصادية القوى في اليابان أصل مزدوج، فهي ناجمة من ناحيـة عن نزع التأميمات الذي قام به ماتسوكاتا في الثمانينات من القرن التاسع عشر، ولكنها نجحت أكثر من ذلك أيضا عن المساعدة المالية وعن الرعايــة اللتيـن أولاهمـا النظـام للمشروعات الأفضل فائدة من أجل بناء البني التحتية التي تحتاجها البسلاد. وكان قادة العائلات الرأسمالية ZAIBATSU على علاقة وثيقة مع النخبة السياسية سواء لأنهما من أصل مشترك أو عن طريق روابط الزواج، ومثل هذه الصلات تؤدى إلى نظام قائم علي المحاباة يمكن أن يبدو لنا فاضحا إذا قيس بمفاهيمنا الحالية. وعلى هذه الطريقة بنسي إيواساكي تروست الميتسوبيشي بفضل المساعدات المالية والطلبات على المراكب من قيسل الحكومة بمناسبة الحملة على فورموزا عام ١٨٧٧، ومثل هذا التواطئ بين الحكومة وأوساط الأعمال يمكن أن يبدو بغيضا في نظر الأخلاق ولكنه أدى إلى ازدهار اقتصـــادي لا مثيل له في سرعته وكان من نتائجه المباشرة أيضا ميلاد روح من الثقة والتعاون بين عالم السياسة وعالم الأعمال. وبينما العلاقات بين الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة تتميز بنجاح من الشك المتبادل والبغضاء المشتركة فإن رجال الأعمال في اليابان يتقبلون من الحكومة عن طيب خاطر توجيهاتها ومراقبتها التي زادت زيدادة كبديرة في عهد التوكوغاوا. ومن جهة أخرى فإن تدخل الدولة يمارس وفقا لـــروح الحدائـــة ويفســـر بوجه خاص بالتحريض على التجمع والتمركز الاقتصاديين. وعلى هذا الأساس اندمجيت ترسانتا الإنشاءات البحرية ميتسوي وميتسوبيشي في عام ١٨٨٥ ليتمكنا من منافسة التراسانات الغربية بشكل أفضل. كذلك حدث في التسعينات من القرن التاسم عشر أن معامل غزل القطن شكلت تحت قيادة شيبوزاوا كارتيلا قويا بقوة مزاحمة قوية امتدت علمي سوق القطن العالمية. وقد رسخت هذه الاندماجات المختلفة في الاقتصىاد الياباني ميالا واضحا لأن يكون خاضعا للإرادة والتوجيه أكثر مما حدث في بلاد الغرب.

على أن تدخل الدولة المنهجي تعرض لخطر تحويل المشروعات اليابانية إلىسي قطاع

(مساعد ) عاجز عن البقاء بنفسه. ومن حسن الحظ أن هذا الخطر أمكن تلافيه. وقد متلل المشروعان اليابانيان الكبيران ميتسوي وميتسوبيشي النموذج الكامل المحتدى به لمشاريع الزايباتسو، تلك الاندماجات المميزة للاقتصاد الياباني. وقد جررت العائدة أن تتالف الزايباتسو من شركة من نوع الهولدنغ HOLDING أتكون كلها بيد العائلة التلي أعطلت السمها لهذا الاندماج. وهذه العائلة تشرف عن طريق لعبة مساهمات مالية على المشروعات الصناعية والتجارية الرئيسية لمجموعة هذه الشركات التي تحتفظ بدورها المشروعات الأقل أهمية وفي الفروع، وتذكرنا هذه البنية بنظام توكوغاوا الشوغوني في تنضيد إقطاعاته وقصوره الريفية ضمن مراتب مختلفة. وقد احتفظت العلاقات بين الأشخاص داخل الزايباتسو بصفة شبه إقطاعية تكتسي فيها عواطف السولاء بأهمية بالمغة. وعندما يدخل المالك الجديد ميدان العمل يعرف أن عمله سيدور في قلب التروست نفسه، وبعد ترفيع إثر ترفيع ينتهي به الأمر لأن يتعرف على الوحدات المختلفة داخل المجموعة وبين كل المديرين في أحد هذه الزايباتسو يوجد أخيرا نوع من الارتباط داخل بحيث تقوى هذه العلاقات الشخصية نماسك المجموعة.

والزايباتسو - على خلاف كل الإمبراطوريات الصناعية الغربية - لا تقتصصر على نموذج واحد من الآنتاج بل تهتم بمختلف فروع الاقتصاد الحديث. وبما أنها أنشئت بوجسه عام حول مؤسسات مصرفية قوية فهي تشمل بدون تمييز استثمارات معدنية ومشصروعات صناعية وترسانات للإنشاءات البحرية وشركات للإستيراد والتصدير. ومثل هذا الوضعيهيء لها موارد مالية كافية لإنجاز ابتكارات في قطاعات طليعية فتقصوي بذلك هيمنتها على اقتصاد البلاد. وتتبدى المنافسة المتبادلة في وضح النهار، والمواجهات الاقتصادية أو السياسية بين ميتسوي وميتسوبيشي لم تلبث أن غدت مضرب الأمثال.

#### التربية والحياة الفكرية:

إن النجاحات التي تحققت بعد عام ١٨٨٩ في النظام السياسي والثقافي همي نجاحمات حقيقية تماما كالنجاحات الاقتصادية، ولكن بما أنها أتت بصورة متقطعة وغير متوقفة فسإن لفتها لإنتباه المراقب هو أقل. ولم تبدأ معظم الإصلاحات الاجتماعية والتربوية التمي قمام

<sup>\*</sup> الهولدنغ HOLDING مؤسسة تمثلك أسهم شركات أخرى وتشرف على أعمالها - المترجم -

red by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

بها قادة الميجي في إنتاج ثمارها إلا بعد مضي قرن من الزمان، ولأول مرة أصبح أثرها الحاسم في جسم المجتمع ملموسا بعد هذه الفترة ولم يعد المواطنون المتعلمون نادرين وعدد أولئك الذين يصلون إلى التعليم العالي صار يعظم من عقد إلى عقد. وطبقة رجال الأعمال تزداد عددا كلما تتابعت نهضة الطبقات الوسطى المنتمية إلى المدن والمؤلفة مسن (الياقات البيض) التي احتفظ اليابانيون لها باسم (المأجورين)، وتدين الأجيال الجديدة التي لم تعرف عصر التوكوغاوا بتكوينها إلى نظام التربية الجديد الذي حفظها في معزل عن الموثرات الإقطاعية في النظام القديم، وقام رجل اسمه فوكوز اوا فأدخل إلى اليابان مذهب النفعية الإنكليزي ومذهب الداروينية الاجتماعي وفلسفة جان جاك روسو الفرنسية. وفي نحو من نهاية القرن بدأت المذاهب الاشتراكية القادمة مسن أوروبا بسالنفوذ إلى التبشيرية ومارست على الأخلاق ونظام القيم اليابانية تأثيرا واسعا رغم عدد أفرادها المتواضع، وفي الحقبة نفسها أدت ردة الفعل على الغرب إلى ظهور تيارات مختلفة مسن القوانين المتطرفة التي تعاونت مع نزعة التوسع العسكرية لتنشر صورة ليابانان مدعوة المحماية آسيا من العبودية للغرب، وتكاثرت الصحف والمجلات ومدت توزيعها بفضل النجاحات في تعليم الأميين وحب اليابانيين للقراءة.

هذا المناخ من الغليان التقافي ساهم في نهضة الأدب القومي. ففي العقود الأولى من إصلاح الميجي انتجه النشاط الفكري بالدرجة الأولى نحو ترجمة المؤلفات الغربية. وفي مطلع القرن العشرين دشن ناتسومي مع بضعة كتاب آخرين أسلوبا رومانسيا جديدا مستلهما في أن واحد من الأدب الغربي ومن الأرث الأدبي من حقبة التوكوغاوا، وأخذت أعمالهم مكانها بين المنتجات الكبرى في الأدب العالمي المعاصر. وتتميز هذه الأعمال بالرجوع الدائم إلى تجربة المؤلف الشخصية وتحليل دقيق للحياة الخاصة، والأغلبية منها تعبر عن شعور حاد بالانسلاب الذي يعكس التوتر النفسي لليابانيين الموزعين بين المعايير الموروثة من النظام القديم وبين القيم الغربية للعصر الحديث.

### التدرب على الديمقراطية البرلمانية:

في هذا السياق من التبدلات الاقتصادية والعقلية عرف النظام السياسي السذي تصسوره رجال الميجي عام ١٨٨٩ تطورا يختلف عما تصوره موجدوه. فالمجلس التمثيلي تكشسف

عن مجلس مسبب للاضطراب واكتشف آباء النظام والذهول يعلوهم أنهم منحوه سلطات تنجاوز ما كانوا يتوقعون. فالتصرف الذي يقول باتباع الميزانية السابقة اتباعا أليا في حال رفض قانون الميزانية الجديدة بدا غير ملائم في اقتصاد سريع النمو لأن مخصصات السنة المنصرمة كانت دائما غير كافية. ومن أجل الحصول على تصويت على ضر ائسب جديدة ومخصصات إضافية الحكومة اضطرت لمنح ممثلي الشعب تنازلات ورطتها فسم مسار أبعد مما تتمناه. والجديد المدهش في عصر الميجي أنه في بلد محروم حتىي ذلك الوقت حرمانا ناما من النقاليد الليبرالية ظهر طموح شعبي قوي من أجل اقتسام ديمقر اطسى للسلطات. وقد كشف هذا الميل عن مدى الفتنة التــــى تمارســـها المؤسســـات الأوروبيـــة والإشعاع العالمي لفكرة الديمقراطية. وأعضاء الطبقة القديمة صاحبة الامتيازات والتسى تملك تقليدا قويا في المساهمة السياسية أيدوا بصورة عامة اتجاء النظام إلى الديمقراطيـــة. ولم يكن أكثر الساموراي القدامي قد عادوا إلى مصاف طبقتهم ثانية بعد الغاء إمتاز اتهم إلا بشق النفس فهم يطمحون لأن تكون لهم حصة في المسؤوليات السياسية. وبمــا أنـهم كار هون للحكم الذي سلبها منهم فقد اتجهوا بكثرة إلى الصحافة التي تسمح لهم بالتعبير عن معارضتهم للحكومة، وهكذا ولد تقليد بقي دائما نشيطا في أن تكون الصحافة اليابانيـــة صحافة معارضة على أوسع نطاق. والكثيرون من قدماء النبلاء يعتبرون ظهور أحـــزاب سياسية عصرية وخلق مجالس منتخبة فرصة لأن يكون لهم مكان بين النخبة القسائدة فسي البلاد. وقد أظهر أناس ينتمون في أصولهم إلى طبقة الفلاحين أو التجار بنزوعهم إلى هذه التطلعات الديمقر اطية إلى أي حد أثرت أخلاق الساموراي في عناصر الأمة من المتقفين وذلك منذ عهد التوكو غاوا بدون شك. ومع ذلك فإن دوافع المدافعين عن الحكومة التمثيليــة من حيث النتيجة كانت قريبة من دوافع الأنصار الأوائك للبرلمان البريطاني: فالمثل الأعلى الديمقر اطي كان يمحي خلق إرادة طوعية في الإنحناء أمام السلطة.

وقد ناضل إتاغاكي - وهو واحد من أوائل القادة في النظام الجديد - من اجل حكومــة تمثيلية منذ عام ١٨٧٤. وأنشأ (حزب الحرية وحقوق الشعب) الذي غدا عميق الجـــذور رغم أنه محروم من أي نفوذ فعال في البلاد. وفي عام ١٨٨١ أدى إبعــاد أوكومـا عـن الحكومة وإعلان الدعوة إلى مجلس وطني إلى غليان سياسي حاد ساهم فيه كل من إيتاغــاكي وأوكوما مساهمة نشيطة. وسمحت انتخابات مجالس المحافظات في عــام ١٨٧٩ وانتخابـات

المجالس البلدية في عام ١٨٨٠ لهما باكتساب خبرة ملموسة في ممارسة الانتخابات. وأسلم ذعر الحكومة وانذهالها تمكنا من كسب الانتخابات التشريعية ووجدا نفسيهما يشكلان الأكثرية عند افتتاح دورة المجلس في الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمسبر لعسام ١٨٩٠.

وانتظم نواب المعارضة في الديبت (المجلس) في حزبين هما الحزب الليبرالي (جي يو تو ) الذي ضم أصدقاء إتاغاكي والحزب التقدمي (كي شيئتو ) السذي ضمم أنصدار أوكوما. وأفضل وسيلة يمتلكونها لفرض سلطتهم هي عرقلة التصويت على الميزانية. ولم تلق معارضتهم السلاح خلال أربع سنوات مارسوا فيها نزاعا دائما مسع الأوليخاركيين (ممثلي الأقلية) الذين يقودون البلاد. وقد لجأت الحكومة مرات عديدة إلى حسل الديبت على أمل أن نفسر الانتخابات الجديدة عن مجالس أكثر طواعية ونعاونا. ومن أجل إرهلب مرشحي المعارضة لم تتردد في اللجوء إلى الضغوط الإدارية وضغوط الشرطة أو شسراء الأصوات، ولكن مرشحي الحكومة هزموا حتى في الانتخابات العامة التي جرت في شباط فبراير عام ١٨٩٢ وهي ثانية انتخابات في التاريخ الياباني واشتهرت بعنفها وفسادها. تسم أخذت الطغمة الحاكمة تعتبر النظام البرلماني شيئا فشيئا مضرا للبلد واقسترح البعسض الوصول إلى المساواة السياسية مع الدول الكبرى. وقام إيتو وهدو واضمع الدستور والقلق على ألا يصل إلى غايته بيلح على متابعة تجربة الحكومة الدستورية.

وهيأت الحرب الصينية اليابانية مثل كل الحروب اللاحقة بعض الراحة للوزارة، وعلى غرار كل البرلمانيين في العالم فإن أعضاء الدييت الياباني الذين أخذتهم طفرة التعصيب القومي أغلقوا آذانهم عن خلافاتهم ليصوتوا للميزانية العسكرية، وما أن انتههت الحرب حتى جرت محاولة لتسوية سياسية إذ قام إيتو بإدخال إيتاغاكي في حكومته مقابل دعم الليبراليين، وفي عام ١٨٩٦ عقد ماتسوكاتا اتفاقا مع تقدميي أوكومها، فرغم استمرار الأليغاركية الحاكمة في المحافظة على فكرة مجلس وزراء فوق الأحزاب إلا أنسها كانت مستعدة للقيام ببعض التنازلات للمعارضين، ولم يكن هؤلاء الأخيرون يرفضهون القبول باتفاق مدروس لأن هدفهم الرئيسي في الواقع هو السيطرة على المجلس النيسابي بغض النظر عن الخط السياسي المتبع، وبدا أن اللبراليين والتقدميين أشد حرصا على الوصسول

إلى المسؤوليات السياسية بدون تأخير منهم على الدفاع عن المثل الديمقراطية، كما تكسف العمل البرلماني الياباني عن خواء وغموض ولم ينفك عن الابتعاد عن المخطط المتالي الذي حلم إيتو بتحقيقه. على أن النظام تغلب على المرض السذي يودي بالأطفال عند نشوئهم، وللمرة الأولى لعب أحد البرلمانات دورا سياسيا في بلد غير غربي، ومسن جهة أخرى يبدو أن هذه المؤسسة اجتازت التطور نفسه الذي عرفه البرلمان البريطاني أبو كل البرلمانات في العالم وستعترضها في المستقبل الكثير من التطورات.

في عام ١٨٩٨ لم يقبل أحد من أفراد الأوليغاركية بأن يصبح رئيسا للوزراء فعهد إلى كل من أوكوما وإيتاغاكي بمهمة تشكيل الحكومة. وفشلت التجربة بسبب الخصومات بيسن حزبيهما ولرفض الإدارة بأن تمد يد التعاون. عندئذ قرر ياماغاتا مؤسس الجيش الياباني والذي يعتبر من الأوليغاركيين الأكثر محافظة أن يصلح الأوضاع بالاستغناء عن البرئمان، فشكل وزارة من خارج البرلمان وشدد القمع على المظاهرات العامة وأقام رقابة على الأنشطة السياسية وحد من الوصول إلى الوظائف العامة بطريقة استبعد فيها المرشحين غير الموثوقين. ولكي يتجنب أن يكون للمدنيين حق النظر في شوون الجيش فإن وزارتي الحرب والبحرية عهد بهما إلى قواد وامراء بحر من الخدمة العاملة، شمحاول ياماغاتا أخيرا – ولكن دون أن تكلل محاولته بالنجاح – أن يؤسس حزبا حكوميا وعدل نظام الانتخابات.

تضمن قانون الانتخابات الجديد تنظيمين أساسيين. أولهما أنه خفض مقددار مجمدوع الضرائب المطلوبة من الناخب بحيث زاد عدد الناخبين إلى ما يقرب من مليون. وثانيهما أنه أجرى تقسيما جديدا للدوائر الانتخابية التي كانت قبل ذلك متجمعة في وحدات أكثر اتساعا. وغدت الانتخابات تجري في إطار المحافظات، والأكثر سكانا منها بإمكانها أن تضم حتى ثلاثة عشر كرسيا. والهدف الرسمي للإصلاح هو أن يبرز نخبة من كل منطقة تتمكن من المساهمة في المناقشات ذات الفائدة القومية. ولكن الاصلاح هدف في الحقيقة إلى جعل الدعاية الانتخابية أقل سهولة وأن يسمح لحزب الحكومة بأن يقيم توازنا مع حزبي المعارضة بفضل نظام قريب من التمثيل النسبي.

لقد شلت إصلاحات ياماغاتا المعارضة لبعض الوقت. ولكن بما أنه لم يكن ممكنا قيام حكم مجد بدون مساندة من أكثرية قوية في الديبت فإن إيتو كلف من أقرانه بأن يصلح من

وضع الحكومة تجاه المعارضة. وفي عام ١٩٠٠ صمم على تطبيق الحلول التي ينادي بسها منذ بعض الوقت. وفكرته مسئلهمة من المبدأ الأميركي الذي يقول إن من الأفضل وجود معارضة داخل الحكومة من وجودها خارجها. وهكذا دعا أنصاره لأن يشكلوا مع الليبراليين حزبا سياسيا جديدا هو السي يوكاي SEIYUKAI . ولما أصبح رئيسا لهذا التشكيل الجديدعين إيتو رئيسا للوزارة للمرة الرابعة، وعندما كلف بتشكيلها عهد بعدة حقائب وزارية إلى أعضاء من الحزب المعارض القديم، وقد قدمت هذه البادرة فائدة مضاعفة بأن أمنت للوزارة دعما قويا من الديبت وسمحت للمعارضين القدماء بأن يلعبوا أخبرا دورا نشيطا في السياسة.

بفضل التسوية التي تخيلها إيتو عرفت المؤسسات عملا متناسقا خلال ما يزيد على العشرة أعوام. وبدا أن الحياة السياسية اليابانية وجدت وسيلة لسرعة اندفاعها ووصلت أخيرا إلى الاستقرار الذي افتقدته في العقد الأول من الحكومة الدستورية. ومع ذلك فاين إيتو لم يتمكن من المحافظة طويلا على وضعه الغامض رئيسا للحرب وعضوا في الأوليغاركية التقليدية، وما لبث ياماغاتا خصمه الرئيسي في قلب الأوليغاركيسة أن أعلى عداء بسبب لعبته المزدوجة تلك وحرض مجلس الأعيان على رفض الميزانية التي قدمها إليه. وفي عام ١٩٠١ انسحب إيتو لصالح الجنرال كاتسورا أحد الذين يحميهم ياماغاتا والذي ينتمي مثله إلى عائلة شوشو. وعلى غرار ياماغاتا طبق كاتسورا في بادئ الأمر والذي ينتمي مثله إلى عائلة شوشو. وعلى غرار ياماغاتا طبق كاتسورا في بادئ الأمر وضعت الحرب اليابانية—الروسية (١٩٠٤ - ١٩٠٠) حدا الخلافات السياسية بصورة مؤقتة، وما أن انتهت الخصومات حتى عقدت تسوية جديدة بين الحكومة وحرب سي يوكاي الذي ثبت أركان الوزارة بولائه لها مقابل وعد قطع له بأن الرئاسة ستعود إليه بعد ذهاب كانسورا.

أما إيتو فقد ترك واجهة المسرح السايسي، وفي عام ١٩٠٣ تخلى عن قيادو حزبه إلى محميه الأمير سايونجي محتفظا لنفسه بوظيفة رئيس المجلس الخاص الشرفية، تسم أنسهى حياته العملية مقيما عاما في كوريا حيث اغتيل في عام ١٩٠٩ على يسد احد الوطنييسن المتمردين على الحكم الياباني، وكان سايونجي مثل إيتو رئيسسا للحرب ( المتذبذب ) وسليل الأرستقر اطية القديمة في بلاط فوجيوارا. وقد أكمل دراسته في فرنسا، وما أن عاد

erted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version

إلى اليابان حتى غدا صحفيا في الصحافة الليبرالية ثم تسلق سلم الوظائف الإدارية قبل أن يصبح رئيسا لحزب سي يوكاي، ووجب عليه أن ينهي حياته السياسية عضوا في (مجلس قدماء رجال الدوبة (جيزو).

أصبح زعيم السي يوكاي الرئيسي بعد كاتسورا هو (هارا). وهو سليل عائلة كبيرة من الساموراي من شمال اليابان، وسار على خطا الأمير سيايونجي نفسها: صحفيا معارضا ثم موظفا مناضلا في خدمة إيتو. ولكن وجب على رجيل الشيمال أن يقصر طموحاته على الوظائف البرلمانية. وما بين عامي ١٩١٦-١٩١٦، وبينما كان سيايونجي رئيس السي يوكاي يتبادل مع كاتسورا رئاسة المجلس، اهتم عارا بأن يحول السي يوكاي اليي حزب حكومي حقيقي. وقد دعم السي يوكاي سايونجي وكاتسورا كلا بدوره وحصيل في مقابل ذلك على مساندة رسمية سمحت له بكسب كيل انتخابات يخوضها دون أي صعوبة. وبذلك دشن توازن مستقر نسبيا بين البرلمانيين الذين يسيطرون على المجلس الأدني وبين الأوليغاركيين الذين يسيطرون على البيروقراطية.

هذه الحقبة من الهدوء انتهت في كانون الأول عام ١٩١٢ مع استقالة وزيسر الحرب الذي رفضوا أن يسمحوا له بتشكيل فرق جديدة. وأدى ذهابه إلى سقوط وزارة سسايونجي الثانية حيث شكل كاتسورا بعده وزارته الثالثة ولكن بدون مساندة من السي يوكاي في هذه المرة. إلا أنه اصطدم بحملة معارضة وراءها رجال السياسة والصحافة تحت اسم (حركة الدفاع عن الحكم الدستوري). وبما أنه كان يائسا من كسب قضيته فإن كاستورا حلول أن ينشئ حزبا جديدا هو الدوشيكي الذي جمع مريديه كلهم من أوساط البيروقراطية وبعض المنشقين عن أوكوما. وبما أنه لم يتوصل مع ذلك إلى تشكيل أكثرية في المجلس الأدنسي فقد وجب عليه أن يتخلي عن منصبه في شباط فبراير ١٩١٣ للأميرال يامساموتو الذي ينتسب إلى عائلة ساتسوما فانحلت بذلك الأزمة. وقد حصل هذا الأخير على مساندة السي يوكاي بتبنيه برنامجها السياسي وإدخاله ستة من أعضائها في مجلسس الوزراء. ولكنسه توفي في العام نفسه نتيجة ما أرهق به نفسه في هذه المهمة.

وفي الوقت نفسه توفي إمبراطور الميجي خلال الصيف من عام ١٩١٢ فافتتح بوفاتــه عصر تيشو TAISHO ودشنت حقبة جديدة من الحياة السياسية اليابانيـــة. وكـان الغليان البرلماني في شتاء ١٩١٢ والذي يسميه المؤرخون (بأزمة تيشــو) ينبــئ عـن تغيـير

سياسي. وساعد القصور العقلي للإمبراطور الجديد - الذي أصبح ابنه وصياً عليه منذ عام ١٩٢١ - في إضعاف مفهوم ( السلطة الإمبراطورية ). وقُدم البرهان على ذلك أنتاء أزمة تبشو عندما رفض حزب السي يوكاي إطاعة المرسوم الإمسبراطوري المذي أمسره بالتعاون مع كانسورا، ومنذ ذلك التاريخ سقط مفعول المراسيم الإمبراطورية نسهائياً في سلة المهملات.

قرعت أزمة تيشو دقات الحزن في الأوليغاركية القديمة بقطعها الروابط التي أمست ماسك البيروقراطية حتى ذلك الوقت. وقد ساهم الجيش في هذا التفكك إذ هو معتاد علي ممارسة سياسة مستقلة، وارتباطه المباشر مع الإمبراطور منذ أن أورد ياماغاتا في الدستور مبدأ استقلال السلطة العسكرية عن السلطات المدنية. ففي خلال انتقاله إلى الحكم أدخل ياماغاتا عادة أن يعهد إلى ضباط الخدمة العاملة بمناصب القيادة في وزارات الدفاع، وأكسب هذا التصرف العسكريين حقاً حقيقياً للاعتراض VETO في قلب مجلس الوزراء.

وقد أدى نشاط الأحزاب المعارضة الذي لا يمل إلى عجز أي رئيس لمجلس السوزراء عن الاحتفاظ بالسلطة بدون أكثرية قوية في مجلس الديبت. ولم تكسن الصحافة والسرأي العام يكتمان تفضيلهما لحكومة دستورية تتألف من وزارة مسؤولة أمام أكثرية برلمانية، ولم يكن هذا النمط من النظام يلبي تطلعات الأوليغاركية في عام ١٨٨٩.

ولما حاول كاتسورا أن يخلق حزباً حكومياً مستقلاً عن السي يوكاي أظهر أنه ما مسن تشكيل سياسي موال يستطيع أن يحتكر لنفسه اللعبة السياسية. ورغم فشل أصاب الدوشسي كي عام ١٩١٣ فإنه أفاد - كما فعل السي يوكاي عام ١٩٠٠ - من مساهمة رجسال ذوي موهبة تحددوا في معظمهم من الإدارة. وبتأثير من نفوذ كسانو KATO - وهسو وزير مفوض قديم في بريطانيا ووزير للخارجية في وزارة كاتسورا الثالثة - فإن الحزب الجديد عدا الخصم الرئيسي للسي يوكاي. وفي عام ١٩١٤ أصبح هاري خلفاً للأمسير سايونجي في رئاسة السي يوكاي بينما غدا كاتو رئيساً للدوشي كي الذي سيصبح اسمه كين سي كسي في عام ١٩١٧ ئم مين سي تو عام ١٩١٧.

كانت السنوات الثلاث التي تلت (أزمة تيشو ) فترة انتقال، فحكومة ياماموتو المدعومة من السي يوكاي تركت مكانها عام ١٩١٤ لوزارة شكلها أوكوما الدي كان

جزئيا تحت إشراف الدوشي كي الذي يترأسه كاتو بينما هو في الحقيقة ممثل للأوليغاركية القديمة. وفيما بين عامي ١٩١٦-١٩١٨ عادت السلطة للجنرال تيروشي الدذي يحميه ياماغاتا حيث كلاهما ينحدر من عائلة شوشو التي حاولت عبثا أن تعود إلى السيطرة. وفي أيلول سبتمبر من عام ١٩١٨ عندما أحس ياماغاتا بكارثة قريبة ساند (هارا) لكيي يخلف الجنرال تيروشي في رئاسة الوزارة، وكان ينتظر من وراء مساندته لحرب هدارا مساندة علنية ضد كاتو أن يظهر بأن النخبة القائدة التقليدية غدت منذ الآن إلى جانب حكومة دستورية قائمة على لعبة الأحزاب.

كان هارا أول رجل سياسة يصل إلى رئاسة الوزارة عن طريق البرلمان. وهو ينحدر من أرومة اجتماعية أعلى بكثير من معظم أوليغاركيي عصر الميجي. وقد أبدى انه رجل سياسة أكثر منه رجلا بيروقراطيا عندما رفض كل ألقاب النبالة التي عرضت عليه وبقي ينظر البعض ( الشعبي الكبير ). ورغم مزاجه المتسلط فهو مناور لبق يلجأ إلى سياسة اغتنام النفوذ التي طالما كانت موضع تنديد في الحياة السياسية الأمريكية في القرن التاسع عشر المنصرم. وبما أنه تسلم وزارة الداخلية فإنه عرف كيف يفيد من وضعه على رأس الإدارة في المحافظات والشرطة لإزاحة أنصار ياماغاتا العديدين بين الموظفين المحلييسن وان يوجد لنفسه أنصارا مخلصين. كان معلما في توظيف الأرصدة العامة لأعمال البنيسة التحتية وإنشاء المدارس العليا في الدوائر الإنتخابية التي تؤمن النجاح لحزبه. وقد رفسض تبني القواعد الدولية المتعلقة بالخطوط الحديدية العريضة التي رغب العسكريون استبدالها بالخطوط الحديدية الفراع الشانوية لمصلحة انتخابيسة يخصص ميز انية الخطوط الحديدية لبناء مجموعة من الخطوط الثانوية لمصلحة انتخابيسة محموعة.

على أن هارا لم يكن ديمقراطيا بالمعنى الحديث للكلمة كي يتمكن من النجاح في إدارة نظام سياسي متعدد الأحزاب حسب الطريقة التقايدية البريطانية فأصوله لم تعده لذلك قسط. كان قليل الاهتمام بإقامة تصويت عام للذكور حسبما يطالب به قطاع من الرأي العام منذ زمن طويل، بل اكتفى في عام ١٩١٩ بتخفيض الضريبة الانتخابية بحيث ارتفع عدد الناخبين إلى أكثر من ثلاثة ملايين من المواطنين. ومن جهة اخرى تبنى اقتراع الأكثرية العددية في الدائرة الانتخابية، وقد حل النظام الجديد المستلهم من إنكلترا وأميركسا محل

التمثيل النسبي وسمح لحزب الأكثرية بأن يحافظ بسهولة اكبر على تفوقسه. والانتخابات العامة التي جرت عام ١٩٢٠ أظهرت فضائل الطريقة الجديدة للاقتراع لأن السي يوكساي حصلت فيها على ١٧٨ مقعدا من أصل ٤٦٤ مقعدا، هي مقاعد المجلس الأدنـــي. ولكـن حدثًا تاريخيا حمل معه حلا مأساويا لسيطرة هارا القوية. ففي تشرين الثاني نوفمــبر مـن عام ١٩٢١ قام مهووس شاب باغتيال رئيس الحكومة البرلمانية اليابانيــة. وكـان خلفــه تاكاهاشي الذي بدأ وزيرا للمالية مرموقا في الماضيي ورئيسا تافها للوزارة. وبعد ســقوطه تولت ما بين عامي ١٩٢٢-١٩٢٤ ثلاث وزارات برلمانية خالصة تراسها على التوالى ا أمير الان ورجل من الأليغاركية صديق لياماغاتا، ولم نتمتع إلا بمدد حكم سريعة السـزوال. وفي الانتخابات العامة التي جرت في أيار مايو من عام ١٩٢٤ تعرض النواب النساجحون فيها لفشل ذريع أنبأ عنه توالى أحزاب مختلفة على السلطة بطريقة تشبه إلى حد ما الطريقة الإنكليزية. وقد دعى كاتو رئيس الكين سى كى ( وهو حزب دوشى كى القديدم ) إلى رئاسة الوزراء في حزيران يونيه عام ١٩٢٤، وبعد موته في كانون الثاني يناير ١٩٢٦ حافظ حزبه على السيطرة على مجلس الوزراء خلال أكثر من عــــام. وفــــي عــــام تاناكا الذي كان عسكريا محترفا خاض غمار السياسة البرلمانية بدافع من طموحه. ثم عادت السلطة بعد عامين إلى المين سي تو (وهو الاسم الجديد للكين سي كي ) الذي توجب عليه أن يعيدها إلى السي يوكاي في عام ١٩٣١.

في سنوات المعارضة التي سبقت عام ١٩٢٤ كانت الكين سي كي قد جعلت من نفسها المعبرة عن مطالب الجماهير. وفي عام ١٩٢٥ كانت وراء إلغاء الضريبة الانتخابية على يد حكومة كاتو. وقد نبنت اليابان نظام التصويت العام للذكور بعد خمس وثلاثين عاما فقط بعد انتخاب أول برلمان لها، وهذه المهلة أقصر بشكل ملحوظ من المهلة التي قضتها الديمقراطية البريطانية لترسيخ جذورها نهائيا في عام ١٨٦٧. وقد توقع إصلاح ١٩٢٥ الانتخابي من جهة أخرى أن الانتخابات ستجري في إطار جغرافي وسسط بيسن الدوائسر الانتخابية الواسعة التي أنشئت في عام ١٩٠٠ على يسد ياماغاتا والوحدات الأضيق المستخدمة في الاقتراع الفردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية كانت المستخدمة في الاقتراع الفردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية الاقاراع الفردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية الاقاراع الفردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية الاقاراع القردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية الاقاراع القردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية الاقاراع الفردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية الاقاراع الفردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية الاقاراع الفردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية الاقاراع الفردي منذ إصلاح هارا عام ١٩١٩ . فالدوائر الانتخابية الاقاراع الفردي منذ إصلاح منواط وتنتخب كل واحدة منها بين ثلاثة إلى خمسة نواب. وطريقة الاقاراء التالات

الذي ابتكر ليعكس بصدق ميول الهيئة الانتخابية ويحد إلى أقصى الحـــدود مــن تفــاوت التمثيل التي لا تزال معمولا بها حتى اليوم.

احتاجت اليابان إلى أقل من أربعين سنة لتعرف التطور السياسي السذي تراكم في إنكلترا خلال عدة عصور. فالبلاد تبنت عاما بعد عام كسل الصفات الخارجيسة للنظام البرلماني البريطاني، ومع ذلك ففي العديد من النقاط بقي التشابه بيسسن النظامين مجرد واجهة، فمجلس الأعيان بقي قلعة منيعة الإختراق، والمجلس الخاص وبيروقراطية البسلاط يدعيان حق الكلام باسم الإمبراطور الذي منحسه الدستور سلطة شبه أوتوقراطية. والعسكريون يؤكدون استقلالهم بكل حمية تجله السلطة المدنية. وأخيرا فسإن الطموحسات الديمقراطية لم يكن لها الوقت الكافي كي تتأصل في عقول الشعب. فكشيرون من المواطنين كانوا يحتقرون المواجهات القليلة الاحتشام التي تجري في الحملات الانتخابيسة والمناقشات البرلمانية. والكثيرون منهم يكنون مودة سرية لمثال سياسي كسامل ويحلمون بمجتمع مستقر منسجم بين يدي نفر من المخلصيسن خدام الدولسة. والنفوذ السياسي للتروستات المالية وأوساط الأعمال تحرض على الإلغاء الأدبي اشعب لا يسزال يحتفظ باتهامات عصر التوكوغاوا و الموجهة ضد طبقة التجار. والرأي العسام يتصسور السبي يوكاي عن طيب خاطر مجرد عميل للميتسوي ويتخيسل المنسية ومجمر معبر عسن الميتسوبيشي. ومهما كانت المبالغة والتبسيط مفرطين فإن مما له معنى أن اليابانيين بيسن الميتسوبيشي. ومهما كانت المبالغة والتبسيط مفرطين فإن مما له معنى أن الياباسانيين بيسن العالمتين كانوا يعتبرون الفساد صنوا طبيعيا للأحزاب.

### مشاكل جديدة وأخلاق جديدة:

ترتبط بدايات نظام الأحزاب بظهور مشاكل جديدة. فـالعقدان الأولان اللهذان أعقبا الحرب العالمية الأولى لم يكونا لأي بلد صناعي فترة رخاء كلي. ولليابان كما كان للهدول الأخرى حصتها من الصعوبات. فبعد التوسع المسبب للدوار الذي نجم عن الحسرب فهان إعادة الإنتاج الحربي إلى إنتاج سلمي بدا محملا بالمصاعب. وفسي أب أغسطس عام ١٩١٨ تسبب التضخم النقدي المتزايد بفتن واحتجاجات في كل البلاد على اسهار الأرز، وتلك هي المرة الأولى منذ تمرد أل ساتسوما التي تعرض النظام العام فيها لمتهل هذا الاضراب الخطير. وفي الخارج كان رجوع الأوروبيين بقوة إلى الأسواق الآسيوية سهبا في منافسة قاسية ظهر من نتائجها أن كثيرا من المشهر وعات التهي ازدهسرت ازدهار!

مصطنعا أثناء الحرب أصبحت الأن عاجزة عن المواجهة. عندئذ بدأت فترة طويلــة مــن الإنكماش في الداخل عالجته الوزارات المتتالية برعونة لا تختلف في شــيء عمـا فعلتــه الحكومات الأوروبية. وأدت قلة خبرتهم إلى تباطئ في الإنتاج الداخلي الإجمالي الذي لــم يتزايد إلا بنسبة ٤,٣٣% خلال السنوات العشرين الأولى مما بعد الحرب، وهذا الرقــم إذا قيس بالمتوسطات التي حققتها البلاد الأخرى يبدو لائقا ولكنه لا يمثل إلا مــا يكـاد يبلــغ نصف النماء الذي كانت تحققه البلاد في كل عقد من العقود الممتدة بيــن عــامي ١٩٥٠-١٩٣١ تراجع سعر الأرز ( وهو من الحبوب الغذائية الرئيسية في اليابان ) وسعر الحرير ( وهـو تراجع سعر الأرز ( وهو من الحبوب الغذائية الرئيسية في اليابان ) وسعر الحرير ( وهـو أنتاج التصدير الرئيسي ) إلى أكثر من ٥٠% وسجل عام ١٩٢٧ توالي إفلاسات مصرفيــة مذهلة. والأزمة الاقتصادية العالمية التي ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية فـــي عــام محكما بتجارته الخارجية. ومن أجل تحاشي الصعوبات المتكدسة حاولت الحكومة مرتيــن حــم محكما بتجارته الخارجية. ومن أجل تحاشي الصعوبات المتكدسة حاولت الحكومة مرتيــن حــم عــام عام ١٩٣٠ ثم في عام ١٩٣١ أن تعود إلى قاعدة النقد الذهبي مظهرة بذلك حســا سياسيا لا اعتراض عليه.

وأصبح على اليابان عدا ذلك أن تواجه مشكلات اقتصادية بما سيطلق عليه فيما بعد اسم ( البنية الصناعية الثنائية )، وهذا يعني انقساما تتعارض فيه الصناعات الحديثة ذات الانتاج العالمي مع النشاطات التقليدية الأقسل مسردودا كالحرف الصغيرة والزراعة ومشروعاتالخدمات الممولة. فالأرياف اليابانية التي يتمركز فيها نصف سكان البلاد بقيست خاضعة لنشاطات من النموذج التقليدي التي تواجه زيادة كبيرة في إنتاج المدن. ولم يكسن الريفيون يقبلون بهذا النكوص النسبي الذي سسيكون وراء بعسض حركات المعارضة الفلاحية. ففي عام ١٨٦٨ كان حوالي ٣٠% من الأراضي مستأجرة. ولما أوجسدت في عام ١٨٧٨ ضريبة ثنائية تدفع عينا انعكس ذلك على أجسور الأراضيي التسي ازداد مجموعها العام في عام ١٩٠٨ بنسبة ٤٥% عما كان عليه في عام ١٨٧٨. ولكي تحفسظ السلام الاجتماعي وجب على الحكومة أن تتخذ تدابير كبح. ومسع ذلك فان الشسروط الاقتصادية لأعوام العشرينات زادت من خطورة أحوال المزارعين المستأجرين. وسسجلت الاقتصادية الأولى استثناف المنازعات بين الملاكين العقاريين والمستأجرين مسن

rted by TIII Combine - (no stamps are applied by registered version)

المزارعين، وتأسس اول تجمع للمزارعين بإيحاء اجتماعي - مسيحي فيي عام ١٩٢٢. وغدت اليد العاملة في المدن التي تحررت جزئيا من أصولها الريفيسة أكثر ميلا إلى النضال هي الأخرى. وأول نقابة للعمال أنشئت عام ١٩١٢ على يد مناضلين مسيحيين، وانطلاقا من عام ١٩١٨ كثرت منازعات العمل والإضطرابات ومنظمات الدفاع الميني. وخلال عام ١٩١٩ وحده وجد ثلاثمائة ألف من العمال أنفسهم مشتركين في منازعات عمل. وقبل نهاية عام ١٩١٠ كان مثل هذا العدد منتميا رسميا إلى نقابات العمال.

إن الاصطرابات السياسية والعسكرية التي حدثت في أوروبا كان لها انعكساس على الحياة الاجتماعية والحركة الفكرية. فنهاية الحسرب العالميسة الأولى كرست انتصار الديمقر اطيات على الدول ذات الأنظمة التسلطية. وبما أن النظم الديمقر اطية بدت الوحيدة التي لها مستقبل ما فإن اليابانيين تبنوا دون تصور مسبق نظام الأحزاب والتصويت العام للرجال. وقد أدى التحرر الأخلاقي القادم مسن البلد الغربيسة والمسرور مسن الغليان الاقتصادي الذي عرفته فترة الحرب إلى ركود السنوات العشرين بدون مرحلة انتقال أدى ذلك في أواسط المدن إلى تغيير في تصرفات الأفراد وإلى تسراخ في الالتزامات الاجتماعية. ثم أتى الزلزال العنيف والحريق الذي حدث في سهل كانتو في الفاتح مسن أيلول عام ١٩٢٣ ليسارع أيضا في التغيير الاجتماعي، فالكارثة قد أفنت في الواقع نصف طوكيو والقسم الأعظم من يوكوهاما منسببة في هلاك مائة وثلاثين ألف شخص وماحية طوكيو مجتمع متجه نحو المستقبل.

إن حي رجال الأعمال الجديد في طوكيو بشوارعه العريضة وناطحاته الكبيرة المبنيسة من الفولاذ والإسمنت المسلح صار ينتمي إلى العواصم الأوروبيسة أو عواصسم أميركا الشمالية أكثر من انتمائه إلى المدن الآسيوية. فحول المحطة الرئيسية كان حي مارونوشسي وهو رمز حقيقي لليابان الحديثة - فخرا للأرخبيل كله. وعلى غرار طوكيو تسم إعداد المدن الأخرى بكل سرعة، وغدت الأبنية الإدارية الكبرى ببنيانها الجريء مسن الفسولاذ، والمجمعات المدرسية المبنية من الإسمنت، والملاعب وقاعات السينما ذات القدرة العاليسة على الاستيعاب، ومحطات المسافرين الكبيرة، غدا كل ذلك عناصر مألوفة في نسيج المدن البابانية.

أما الأخلاق فقد بقيت مدموغة بسيطرة الروابط العائلية والسلطة الأبوية القوية وهيمنة الرجال في المجتمع. ومع ذلك فإن الأجيال الجديدة في المدن بدأت تتضامن مع تورة الشبيبة العالمية وطرحت للنقاش بعض العادات التي كرسها ماض لا تعيه الذاكرة. وتبني الطلاب مفاهيم المجتمعات الغربية الأقل ضغطا وخنقا من مفاهيم بلادهم بينما أعلن قسم متزايد من الشبيبة عن حقهم بالزواج بمن يحبون دون تدخل من عائلاتهم. وكانت طرائق السلوك الغربية تكتسب الرجال من الطبقات المتوسطة، فبما أن نساءهم تزايد عددهن في إشغال الوظائف المكتبية فقد اعتادوا أن يعاملوهن على قدم المساواة، وما لبثت المرأة اليابانية شيئاً فشيئاً أن تحررت من وضعها التقليدي الذي كان يقصر عملها على المسهمات المنزلية.

وبدأ التعليم العام على النمط الغربي ينفذ إلى الحياة الاجتماعية اليابانية. وكما هو الأمو في الولايات المتحدة الأمريكية فإن رمز السنوات العشرين غدا الفتاة المتصنعة التي أطلق اليابانيون عليها اسم موغا MOGA وهي كلمة منحوتة من دمج كلمتي (MODERN GIRL) الإنكليزيتين. أما الأفلام فهي أمريكية في معظمها أو تصدور فسي اليابان على النمط الهوليودي الخالص وعرفت نجاحاً منقطع النظير، ومن بين التسليات الدارجية انتشرت موسيقي الجاز الأمريكية والرقصات الأوروبية انتشاراً كبيراً وكثرت مدارس الرقص واجتذبت مجلات البنات (GIRLS) ودور السينما حماسة الجماهير. وظهرت المطاعم الصينية والغربية في كل مكان، ونبتت الحانات والمشارب و(علب الليل) كما ينبت الفطو وقدمت إليها الشبيبة التي تحررت من الالتزامات الاجتماعية لتستمع إلى الموسيقي التسي تهز الأعطاف مبثوثة من أجهزة التسجيل GRAMOPHONES وتتسلى بصحبة نادلات فانتات مشكوك بأخلاقهن.

وتبنى اليابانيون الرياضات الغربية بكثير من الحماسة. فعدا البيزبول والتنسس (كرة المضرب) اللتين أصبحتا لعبنين شعبيتين فإن ألعاب القوى كانت نثير اهتمام الجمساهير. وفي أعوام الثلاثينات اهتمت اليابان بالألعاب الأولومبية حيث حققت أرقاماً قياسية في فسن السباحة. وانتشرت ممارسة لعبة الكرة والصولجان (الغولف) بين الأوسساط الميسورة بينما بدأت الطبقات الوسطى تسلم نفسها للتزلج SKI ، ولكن البيزبول (كرة الطاولة) بقيست مع ذلك اللعبة القومية المميزة. واجتذبت المباريات بين الجامعات من الحشود مثلما تفعلسه لقاءات كرة القدم الكبرى أو ألعاب كرة الطاولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

أما الكتب فأصبحت تخرج بالآلاف كل عام من المطابع اليابانية. وأصبح في إمكان كل إنسان أن يحصل على نسخة رخيصة من روانع الأدب العالمي الرئيسية. وكانت صحف طوكيو وأوزاكا اليومية الكبرى تسحب عدة ملايين من النسخ، وفي كل الأوساط الاجتماعية تزايد باستمرار عدد الشباب الذين يصلون إلى التعليم الجامعي بينما فتح التعليم العالي فرجة صغيرة للتعليم الآنثوي. وتم التعبير عن الميل الواضيح للموسيقى الغربية بخلق العديد من الأوركسترات السمفونية وبإقبال سيل من المولعين المجربين بالموسيقى إلى صالاتها كلما قدم موسيقيون أجانب لتقديم مقطوعاتهم فيها. وكلما كان سكان المدن يتبنون بصورة عفوية أذواق الغربيين وتصرفاتهم كلما كانوا يساهمون في توسيع الهوة التي تفصلهم عن الريفيين، فهؤلاء الأخبرون الذين كانوا محميين مسن دوامات عصر سريعة التحول والتغير حافظوا غالبا على عقليتهم التي لم تساير تطور التاريخ.

وقد أثارت الثورات السوفياتية الاهتمام بالأفكار الماركسية مع إن اليسار الياباني يملك قبل دلك قاعدة عقائدية وتقاليد نضالية. فمنذ عام ١٩٠١ أرسى مسيحيون وجامعيون قواعد حزب اشتراكي ما لبث أن طاله المنع. وفي عام ١٩١١ دفسع فوضوي مشهور حياته ثمنا لاتهامه بمؤامرة موجهة ضد شخص الإمبراطور. ولكن حركات اليسسار بعد نهاية الحرب مدت حظوتها لدى الجماهير بحيث تشكلت مجموعات طلابيسة ذات أفكار تقدمية وغدت الجامعات الكبرى في طوكيو وكيوتو وفاسيدا منابت سياسية حقيقية لتهيئة المناضلين اليساريين الرئيسيين خلال بضعة العقود المقبلة. وفي عام ١٩٢١ تشكل حسرب شيوعي ونجح رغم إزعاجات الشرطة التي لا تنقطع في الولوج إلى الحركة النقابية على نطاق واسع. وقد مهد الإصلاح الانتخابي عام ١٩٢٥ بمنحه حق التصويت للطبقة العاملة فإن هذه الأحزاب يسارية معترف بها من قبل القانون. وكما هو الحال في كل أنحاء العالم فإن هذه الأحزاب تميل إلى الانقسام إلى فئات أديولوجية ولم تتوصل لأن تجتذب إليسها إلا قبضة من المنتقفين. أما الكتلة الكبرى من المزارعين ومن اليد العاملة في المدن فإنها بقيست قبضة من المنتقفين. أما الكتلة الكبرى من المزارعين ومن اليد العاملة في المدن فإنها بقيست الانتخابات العاملة العاملة في المدن فإنها بقيست الانتخابات العامة لعام ١٩٢١ وهي الانتخابات الأولى التي جرت بالاقتراع العام الذكور.

وعلى العموم فإن المستقبل كان مكفهرا بشعور العداء المتنامي بين المتقفين والذي كان الدب السنوات العشرين السابقة صدى له. ولم يكن رجال السياسة قد عرفوا أن يعرضوا

rerted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

أية نظرية للسلطة تتماشى حقا مع تطور بلادهم نحسو الديمقراطيسة البرلمانيسة. وعد اعتيادهم على المذاهب السياسية مضاف إلى دوام الأسطورة القديمسة عن (السلط الإمبراطورية) منعهم من تخيل توضيح مستطرف للنظام السياسي. وحده مينوب، وهساستاذ للحقوق الدستورية في جامعة طوكيو، من عرض تسويغا ملتويسا لسيادة السلط البرلمانية مستمدا من القانون الألماني. ولكن (نظريتسه عن الأعضاء) التي تقد الإمبراطور على أنه مجرد (عضو) في الدولة لم يكن لها إلا صسدى محدود. وكا المثقفون يشعرون بصورة متزايدة أنهم غرباء عن المجتمع وعن الحياة السياسية اليابانيسا والكثيرون منهم انضموا إلى الأفكار الماركسية مدفوعين على الغالب بمثالية ورثوها عسالفلسفة الكونفوشيوسية القديمة وعن تقافة استلهموها من القيم الجرمانية.

حصيلة العشرينات إذن حقبة من عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وبان مناضلي الأحزاب السياسية الجديدة قصروا طموحاتهم على انستزاع السلطة مالأوليغاركية ومن البيروقراطية التقليديةدون أن يشغلوا أنفسهم بالمشاكل الجديدة التوجدت البلاد نفسها في مواجهتها، وكما كان الأمر في الماضي مع الزعماء السياسي البريطانيين والأمريكيين فإنهم أبطؤوا في فهم معطيات المجتمع الصناعي الحديث، وكمشروع بارد للتشريع الاجتماعي يتعلق أساسا بالعمل قد جرت محاولته عند منعطالقرن وتمت متابعته خلال العشرينات، ولكي يحتاطوا من (الأفكار الخطرة) توليد عناقادة اليابانيين فكرة لها مغزاها هي أن يتبنوا عن طريق البرلمان (قانونا لحماية الأمالمدني) يعاقب بالتجريم مجرد الاقتراح بتغيير في النظام السياسي عن طيرق القوة المناورة بإلغاء الملكية الخاصة، وكسخرية من سخريات التاريخ تم التصويت على القانون القمعي في عام ١٩٢٥ أي في السنة نفسها الذي تم فيها تبنسي التصويات العالملاكور.

والدلالة الأكثر إقلاقا على متاعب العشرينات هي الاختفاء المتمسادي لوحدة البس الأخلاقية وللمشروعات الوطنية الكبرى. فالأهداف التي حددها قادة الميجي وهسي الأم والمساواة مع الغرب قد تحققت كلها، أما بعد ذهاب جيل (المؤسسين الآباء) فال الفك القومي فقد إشعاعه. انطفأ ياماغاتا عام ١٩٢٢ بينما اختفى ماتسوكاتا في عام ١٩٢٤ وه أخر (رجال الدولة القدماء) الذين عرفوا الإصلاح، وبقي سسايونجي المحارب القدي

الوحيد من الزمرة الأصلية. لقد ألت السلطة إلى نخبة جديدة من محيط أكثر إثارة للريسب من الأوليغاركية القديمة وتغذيها قناعات وطموحات أكثر تناقضا، وهسذه الزمسرة القسائدة الجديدة تضع في أن واحد رؤساء الأحزاب السياسية الذين انبثقوا غالبا مسن الوظائف الإدارية، وكبار أصحاب المصارف، وكبار الصناعيين وكبار الموظفين وضباط الجيسش والبحرية، وأمام هذه الزمرة يقف جمهور الشعب الذي تتعلق به نتائج الانتخابات والدذي تجاذبته التيارات المختلفة. وما بين هاتين الزمرتين يقوم توازن سياسي حرج، ولكسن رؤيتهما للعالم ومفاهيمهما حول مستقبل اليابان كانت أبدا متعارضة، فلم يكن يوجد لدى القادة ولا لدى جماهير الشعب إجماع ولا اتفاق حول قيم أو تطلعات مشتركة.

#### سياسة خارجية متساهلة:

كما حدث أثناء السنوات الأخيرة من شوغونة التوكوغاوا ظهرت أعميق الانقسامات الأن بسبب السياسة الخارجية. ولم يكن هذا الأمر محل نقاش كبير في السنوات الأولى من الإصلاح، فقد رأينا كيف أن الديبت رغم كراهيته العنيدة لزيادة المخصصات العسكرية يسارع إلى مساندة الحكومة بكل حماسة عند اندلاع الحرب الصينية اليابانية، فقد كان الرأي العام موحدا دائما في مساندته للتوسع الاستعماري وتعصبه القومي يعسرف كيف يعبرعن نفسه عن طريق القوة في مثل هذه المناسبات. وفي عام ١٩٠٥ عندما شعر سكان طوكيو بالإهانة لما رأوا معاهدة بورتسموث لا تطالب روسيا بأية غرامة تنفعها لليابان نظموا فتنة اتسمت بأعمال العنف والمصادمات مع رجال الشرطة. وفي عام ١٩١٥ أفساد كاتو من وصوله إلى وزارة الخارجية ليوجه إلى الصين مطالبه الواحد والعشرين.

وقد وجد قادة اليابان أنفسهم بدءا من العشرينات أمام خيارين سياسيين مفتوحين أمام البلاد. كان بإمكانها أن تقوي قدرتها العسكرية وتوسيع ممتلكاتها الاستعمارية متبعة السياسة التي أظهرت ثمارها حتى الحرب العالمية الأولى، كما بإمكانها أيضيا أن تسبعى وراء اتفاق ودي مع البلاد الأخرى، وهذا الخيار الثاني هو ما لجات إليه دول غربية عديدة منذ نهاية الحرب. وبقي الاقتصاد الياباني من جهة أخرى تابعا للعسالم الخارجي، فمن أجل إيجاد الأموال اللازمة لوارداتهم من المواد الأوليسة الضخمة التي تحتاجها صناعاتهم اضطر اليابانيون من أن يجدوا مكانهم الثابت في الأسواق الخارجية، ولم يكسن لفتح الأسواق الخارجية إلا طريقان فإما الضم الاستعماري على طريقة القرن التاسع عشو

وإما التعاون الدولي الذي أصبح منذ ذلك الحين موضع الترحاب، وهاتان الطريقتان على طرفى نقيض ولم يكن ثمة مخرج ثالث.

وأخيرا أتت المسألة الصينية لتحسم موضوع الاتجاه الخارجي للسياسة اليابانية. ففي العشرينات غدت اليابان في وضع أفضل من الأخرين لتستفيد من ضعف الصين. وكانت هذه البلاد الأخيرة تتطور بسرعة بعد أن استيقظ الصينيون على الشعور القومسي ودأبوا على عرقلة أعمال التجار الأجانب الذين وصموا بأنهم عملاء لأمبريالية السدول الكبرى. وبدا أن تدخلا عسكريا يابانيا هو أمر مستبعد لأن تكاليفه قد تبلغ أكثر بمرتين من خسارة السوق الصينية وقد ترهق الميزانية العسكرية إرهاقا كبيرا، ومن جهة أخرى كان مسن المخاطرة أن تطاول اليابان قارة نتعرض دوريا لأعمال عنف موجهة ضدد الأجانب. وفي حوالي منتصف العشرينات كان القوميون الصينيون الملتفون حول تشانغ كاي شك يعيدون بناء وحدة البلاد بينما الحكومة الصينية تجهز منشوريا بالخطوط الحديدية التي تشكل تهديدا للمصالح اليابانية في نلك المنطقة.

على العموم فضلت الحكومة اليابانية بعد الحرب العالمية الأولى التوسع التجاري على الفتوحات العسكرية، وقد توصل رجال السياسة ورجال الأعمال بمساندة من الرأي العلمان أن يفرضوا على الجيش وعلى البيروقراطية أفكارهم في التوسع الهادئ.

عند نهاية الحرب العالمية الأولى عهد إلى اليابان بالإشراف على الممتلكات الألمانيسة القديمة في شبه جزيرة الشانتونغ وبخاصة مرفأ تسنغتاو كما عهد إليها بإعداد قوة عسكرية مؤلفة من اثنين وسبعين ألف رجل في سيبريا الشرقية، وهذه القوة تشكل النواة الأساسسية لقوات التدخل اليابانية الأمريكية التي أرسلت عام ١٩١٨ لدعم جيوش البيض التي بقيست مستمرة في قتالها ضد ألمانيا. وكان العسكريون اليابانيون يأملون بأن يفيسدوا مسن هذا الوضع ولكن هارا ما لبث أن أعاد الجيوش اليابانية بسرعة من سيبريا ألى الديسار وقبسل الدعوة إلى مؤتمر دولي حول نزع السلاح البحري وحسول المشساكل المتعلقمة بمنطقمة المحيط الهادي.

وفي مؤتمر واشنطن الذي انعقد في شتاء ١٩٢١-١٩٢١ وقعت اليابان اتفاقية منفردة مع الصين وافقت فيها على إخلاء تسينغتاو والتنازل عن معظم حقوقها في الشانتونغ،

وفي المفاوضات العامة وافقت على قرار أميركي ينص على المساواة بين الدول فسي

التجارة مع الصين وسمي هذا المبدأ الاقتصادي بمبدأ (الباب المفتوح) كما تعهدت بسلامة أراضي الصين. وقبلت بصورة خاصة بحصة بحريسة تخفض أسطولها من المدرعات إلى ثلاثة أخماس كل من أساطيل الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين وعدتا فلي المقابل بالمحافظة على الحالة الراهنة في كل المنطقة الممتدة بين بيرل هاربو وسسنغافورا. وهكذا فإن معاهدة واشنطن البحرية كرست تخلف اليابان في التسلح البحري عن الدولتيسن الأنكلوسكسونييتن ولكنها تركت تفوقها في منطقة المحيط الهادي سليما بدون مساس.

وقد سعت اليابان لتقوية نفوذها في منشوريا والمناطق المجاورة. وفي عام ١٩٢٨ أرسل الجنرال تاناكا الذي كان يومئذ رئيسا للوزراء جيشا إلى الشانتونغ مكلفا بصد تقدم القوميين الصينيين نحو الشمال، وباستثناء هذه المرحلة لجأت السياسة الخارجيسة اليابانيسة إلى الطرائق السليمة وفضلت التسامح على استعمال القدوة، واختار سبديهارا وزيسر الخارجية اليابانية في وزارتي كين سي كي - مينسيتو (من عام ١٩٢٧-١٩٢٧ ومسن عام ١٩٢٩-١٩٣١) سياسة تعتمد التسويات مع القوميين الصينيين والتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. وما بين عامي ١٩١٩ -١٩٢٦ تقاصت ميزانية الحرب اليابانيسة إلى النصف وسرحت أربع فرق من الجيش الدائم.

والخلاصة أن العشرينيات كانت بالنسبة لليابان فترة اضطراب. فقد نجح قادة السياسة اليابانية بطرقهم الخاصة أن يؤقلموا الأشكال الخارجية للنظام البرلماني البريطاني فسي الأرخبيل، وهذا التشابه الظاهري غدافي وضع يؤهله للامتداد إلى طبيعة النظام في العمل أيضا، وكلما تقدمت الديمقراطية إلى داخل البلاد كلما بدا المسؤولون عن السياسة الخارجية يبدون وكأنهم تخلوا عن أحلامهم في السيطرة.

\* \* \*

## النزعة العسكرية والحرب

أعطت العشرينات صورة عن عصر ليبريالي أعطاه اليابانيون اسم (ديموقراطية تيشو). ومع الثلاثينات بدأت حقبة جديدة من السياسة الاسمستبدادية والتوسم العسكري. وأسباب هذا التحول قد تفوت (جزئيا) المؤرخ الذي لا يستطيع إلا أن يلجأ إلمى بعصض الفرضيات التفسيرية وأن يضع التطور الياباني في سياقه العالمي. إذ أن انسزلاق اليابان اليابان في سياقه العالمي. إذ أن انسزلاق اليابان اليي نظام الحكم الشمولي أتى في اللحظة نفسها التي عدت فيها دولتان كبيرتسان مسن دول أوروبا الغربية دولتين استبداديتين، فوصول العسكريين اليابانيين إلى السلطة حدث بعد مسن التصار الفاشيست الإيطاليين وتزامن تقريبا مع تصاعد النظام الهتلري في ألمانيسا. وهذا التزامن بين هذه التطورات الثلاثة قد ينبئ عن شيء من القرابة في الإيحاء.

### طبيعة النزعة القومية اليابانية ومصادرها:

ليست النزعة التسلطية والعسكرية بجديدة في اليابان، فهي تعود إلى النظام القديم حيث لم تكن الأخلاق العسكرية الميالة للخضوع إلى الأوامر المتلقاة من الأعلى تسمح بمكان لإظهار المبادرات الفردية. والتحديث الذي جرى بعد عام ١٨٦٨ والذي فهم على أنبه رد على تحدي الغرب العسكري قد أشرفت عليه القيادة العليا للجيش والبحرية. ولا شك أن نهاية الحرب العالمية الأولى أدت إلى ليبرالية في النظام وإلى توجه أكتر مسالمة في السياسة الخارجية، ومع ذلك فإن الكثيرين من اليابانيين بقوا أنصارا للطرائق التسلطية في الحكم، والأخلاق الكونفوشيوسية القديمة التي تدعو إلى انسجام اجتماعي يفرض على الجميع لقيت ترحيبا أكبر من الترحيب بالأنظمة الفرديسة الغربيسة ومسن اللجوء إلى المؤسسات لحل المنازعات على المصالح في برلمان متعدد الأحرزاب. وقد بقسي قادة

السياسة اليابانية مرتبطين بمفهوم التسلسل وأن السلطة هي للنخبة من الناس، ولم يكن أحد يفكر بانتقاد المؤسسة العسكرية لأن جماهير المواطنين مجذوبة بشعور الفخار القومي عندما تذكر الفتوحات التي قام بها جيش اليابان.

منذ العشرينات واجهت اليابان مصير أمة منقسمة على نفسها أعمق انقسام: انقسامات اقتصادية مرتبطة (بالثنائية) ، اختلافات في العقليات وطرائق العيش بين سكان المدن وسكان الأرياف، منازعات القدماء والمحدثين حول مجهود التجدد، انقسامات ناجمة عسن اختلاف مستويات الثقافة والتعليم. فالنزعات الليبرالية كانت تنبثق من أوساط المتقفين في المدن أما في الأرياف حيث بقيت المدارس الابتدائية عامل التغيير الوحيد فقد بقيت الحياة تتابع رتابتها الأولى.

لقد نظر الفلاحون وسكان الأرياف الذين ما زالوا يمثلون أكثرية سسكان اليابان إلى النحول الذي طرأ على المدن بدهشة ممزوجة باللوم والنقد، والعناصر المحافظة التي تتكاثر كل يوم كانت تغتاظ من انحرافات (الموغا MOGA ') وتعزو الأفكار الليبرالية أو المنطرفة إلى قبضة من المثقفين المنحلين، وكثيرون هم ضباط الجيش والبحرية وصغار الملاكين الريفيين وصغار الطبقات الوسطى الذين رفضوا توجيه أي نقد أو اتهام للعلاقات السلطوية القديمة، وهذه الفئات تنتمي لأجيال ما بعد عصر الميجي IMEIJI وتم تشكيلها وفقا للنظام التعليمي الجديد، وقد رسخت المدرسة في أذهانهم حماسة وطنية وروحا عسكرية لم تعودا مألوفتين في الخارج، وبما أنهم قليلو الاطلاع على النطور الحديث الذي يجري في البلاد الأخرى فإنهم ينسجمون تماما مع حكومة استبدادية ومع توسع إمبريالي شبيه بالتوسع الذي عرفه عصر الميجي، وكان رجال السياسة الليبراليون الذيسن ظهروا بعد الحرب يبدون لهم مدافعين شرهين عن المصالح الماركانتالية وأنانيين، وبدا لهم إيقاف نطوير القوات المسلحة والاستعمار عملا ينم عن الخيانة. وقد اجتنبت فكرة التوسع العميري الطبقات الوسطى أيضا وجعلتها تقف في صف القادة القدماء لعصر الميجي، ولكن التوجيه الذي كانت نقدمه المدرسة الابتدائية بدا أنه حرم المواطسن المتوسط مسن ولكن التوجيه الذي كانت نقدمه المدرسة الابتدائية بدا أنه حرم المواطسن المتوسط مسن

<sup>&#</sup>x27; أي الثنائية بين صناعات حديثة كثيفة الإنتاج وبين الإنتاج الحرفي النقليدي القديم كما مر معنا في الفصل التاسع. - المترجم -

<sup>&#</sup>x27; أي الفتيات اللواتي يلبسن على الطريقة الأوربية - المترجم -

الروح العملية والانتهازية اللتين عرف رجال الميجي ما لهما مسن قيمة وفسائدة. منسذ السنوات الأولى للإصلاح أصبح بالإمكان الكشف عسن العلاقة المبكسرة لمسا سيسسمى (بالقومية المتطرفة ). فبعض البابانيين لم يكن يستطيع التخلي عسن ردود الفعسل القوميسة البدائية التي تخلى عنها رجل الشارع عن طيب خاطر. بينما حملة المعارضة التي قسامت على الحكومة على يد ساموراي الأطراف وتمرد البلاء الذي حدث فسي السسبعينات مسن القرن التاسع عشر كانا ظاهرتين عفويتين لتيار سيصبح مسن مبادئ "حسزب الحريسة وحقوق الشعب '" ( JIYU - MINKEN - UNDO ). وقد انفصل هذا التيار القومسي المنظرف شيئاً فشيئاً عن التيار الليبرالي الذي كان في البدء متضامناً معسه وقدم دعمسه للوهلة الأولى إلى الحركات الثورية التي ترفض السيطرة الغربية فسي البسلاد الآسسيوية الأخرى ثم غدا بعد ذلك بطل التوسع الاستعماري الذي اعتبر ترياقاً شسافياً مسن الهيمنسة الأوروبية في آسيا، وبذلك تكون التطلعات الاستعمارية قد اختبأت وراء أفكسار (الجامعسة الآسبوية).

نشطت هذه الحركة القومية المتطرفة على يد متطرفين نشيطين ينتمون إلى المقاطعات الواقعة إلى أقصى الغرب من الأرخبيل والتي جعلها قربها من القارة أكتر حساسية لمشاكل البلاد الأسيوية الأخرى. وفي عام ١٨٨١ تأسست في الشمال من كيوشيو (جمعية جينيوشا الوطنية) التي ستنقلب إلى (الكوكوريوكي) عام ١٩١٠. ومن أجل أن يؤتر الغربيون تأثيراً قوياً في خيال المستمعين ترجموا هذه التسمية إلى (جمعية التنين الأسود)، والواقع أن هذا التعبير المشتق من كلمة صينية معناها " نهر أمور "١٠ توحي [ أن الحدود الطبيعية لليابان إنما تقع إلى الشمال من منشوريا حيث يقع نهر آمور.

بعد الحرب العالمية الأولى حصلت الزمر الاستعمارية الضاغطة على نفوذ متزايد في الحياة السياسية اليابانية وتشكلت من كبار الموظفين ذوي الأفكار الرجعية (جمعيات وطنية) وجهت همها ونشاطها إلى النخبة من المتقفين بينما قام مناضلون منهم يعملون في صفوف الطبقات الشعبية ولجأ الشعراء الشعبيون والمعنون يستمدون موضوعاتهم من حكايا الفلاحين القديمة و من الروايات التي تروي أخبار عهود الاستبداد الماضية. وكما

<sup>&</sup>quot; ورد ذكر هذا الحزب في الفصل التاسع تحت اسم الحزب الليبرالي ( ITYUTO ) - المنزجم -

<sup>&</sup>quot; كان ينبعي إذن ترجمة الكوكوريوكي بجمعية نهر أمور. والالتباس قام لأن اللغة الصينية تستعمل التسمية نفسها للتعبير عن نهر أمور والتنين الأسود.

فعل رجال الإصلاح فإنهم تمسكوا بسلطة الإمبراطور المقدسة وقدموا أنفسهم مدافعين عن "النموذج المثالي القومي " (كوكوتي) والمتحدثين باسم " الإدارة الإمبراطورية ". هسدان التعبيران اللذان استعملوهما دائما سينالان خطوة كبرى منذ ذلك الوقت. وقد قدمت الأوساط القومية المتطرفة شيئا من عناصر مبدئها للنظريات الاشتراكية الغربية كالفاشيستية الإيطالية والاشتراكية القومية الألمانية، والاهتمام البالغ الذي نالمه هدان النظامان الأخيران بدا كأنه إثبات على أن الديمقراطية الليبرالية ربما لم تعد طريقة للحكم بنتظرها ذلك المستقبل العظيم.

إن الحركة القومية المتطرفة أريد لها أساسا أن تكون ضد الغرب. فقد شعر اليابـانيون أن بلادهم رغم كونها دولة عظمي لم تصل بعد إلى المساواة المطلقة مع الغرب. فالأمريكيون والأوروبيون يصعب عليهم تصور أن أمة من العرق الأصفر يمكن أن تكون على قدم المساواة مع الأمم الأخرى. وفي عام ١٩١٩ أثناء مؤتمر الصلح في فرسياي طابت البعثة اليابانية تبنى بند يضمن ( المساواة العرقية بين الأمنم ) ولكن الولايات المتحدة وبريطانيا عارضتا قبول المشروع وكان الرفض ينسجم مع التشريعات الأمريكيسة والكندية والأسترالية التي تضييق من نطاق هجرة الآسيويين إلى بلادها. وكمان العمالم الغربي منذ عدة عقود من السنين ينتابه وسواس الخطر الأصفر لذلك عمدت الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعايير العرقية لمنع الجنسية الأمريكية عن الآسيويين، وانتشر في كالفورنيا وفي العديد من الولايات الغربية تمييز عنصري في المدارس، وكان السكان يرفضون بيع الأراضي إلى أناس قدموا من الشرق الأقصى. ومن أجل وضع حدد لهذا من الهجرة اليابانية. ولكن هذا الاتفاق لم يكن كافيا في نظر الكونغرس الأمريك\_\_ الذي تبنى في عام ١٩٢٤ " قانون استبعاد " يمنع ! اليابانيين من الحصول على الجنسية الأمريكية. واستقبل اليابانيون هذا التدبير على أنه إهانة لا مسوغ لـــها وشــعروا بمهانــة المتحدة وتاريخ اليابان على السواء. مثال ذلك أن الشعور العنصري بلغ مداه في الولايات المتحدة تجاه الأسيويين في بداية الحرب العالمية الثانية، فيابانيو الساحل الغربي بما فيـــهم أولئك الذين ولدوا في الولايات المتحدة وأظهروا لنظامها ولاء لا شـــبه فيــه، صــودرت أملاكهم وحشروا في حظائر مع عائلاتهم في معسكرات للتجميع ولم يستثن حتى الشـــيوخ المسنون من هذه المعاملة اللا إنسانية.

بقى النيار القومي المنظرف في اليابان محصورا في أوسماط محمدودة ممن الناحيمة العددية ولم نكن له الأهمية التي نالها في كل من إيطاليا وألمانيا وإن أثار حركــة واسـعة في الرأي العام، ويمكن أن تضاف ردة الفعل هذه إلى عواقب الأزمة الاقتصادية كما أنـــها نجمت كذلك عن الضيق الذي سببته القطيعة مع الكوادر الاجتماعية القديمة وعن الانحال المتمادي لوحدة البلاد الأخلاقية. فنفور المتقفين والظروف التي يعيش فيها عمال المــــدن، وافتقار الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة بسبب منافسة الشركات الكبري، والوضع اليائس للعديد من الفلاحين ضحايا إنهيار أسعار المحاصيل خلق كــل ذلــك فـــي نهاية العشرينات موجة من الإستياء العام. وكانت هذه الزمر المختلفة تهاجم السيطرة تسو ZAIBATSU معنى سيئا. وقد أصابت الخيبة كل ألئك الذين حلموا بمستقبل لعصمر الميجي، وتلت الوعود حقيقة منفرة عبرت عنها المصادمات بين الرأسماليين الشــرهين أو رجال السياسة الفاسدين أو الإنحرافات التي وقعت فيها شبيبة ضالة. وكسانت الرأسمالية الصناعية والنظام البرلماني ومجتمع المدن تبدو لكثير من اليابانيين مشبوهة لأنها تذكر هم بعالم الغرب. وكما حدث لبلاد أخرى في أزمان أخرى فإن اليابان مالت بكثير من الحنيت إلى ماضيها وأملت أن تجد في وصفاته القديمة جوابا لمشاكلها المعقدة في عصب القلق الذي كانت تعيش فيه.

ومن الطبيعي أن تستند ردة الفعل السياسية والاجتماعية على الطبقة العسكرية. ونحن نذكر أنه بفضل ياماغاتا نجح الضباط دائما في المحافظة على استقلالهم في قلب الحكومات المتعاقبة وكانوا يتمتعون بحرية واسعة في العمل. وكان الجيئش في أذهان الجميع شريكا في كل إنجازات عصر الميجي ومتوجا بهيبة التقاليد الأرستقراطية القديمة، واليابانيون يتخيلون ضباطهم رجالا خارج نطاق المألوف أو طبقة تشبه الكهنوت في خدمة الدولة. ويعتقدون بأن كبار موظفي الجيش أكثر شرفا وأمانة أو ( بحسب تعبيرهم ) أكثر صدقا من الصناعيين أو رجال السياسة المشخولين دائما بمصالحهم الأنانية. والرؤساء العسكريون يوافقون بطيب خاطر على هذه الصورة المتملقة. وبما انهم وضعوا

منذ صغر سنهم في مدارس للأحداث عزلتهم عن العالم الخارجي فقد نشؤوا على التقساليد العسكرية الكبيرة. وبما أنهم تلقوا ثقافة قومية تقارب التوجيه المذهبي فإنهم يحقدون علسى رجال السياسة الذين حرموهم في الماضي من ممتلكاتهم ومداخيلهم. أمسا في موضوع العلاقات الدولية فإنهم لم يرضوا عن إبعادهم إلى مكانة ثانوية تضعهم وراء طبقة التجسار في معالجة الأمور السياسية. وأخيرا فإنهم اتهموا رجال الميجي بأنهم حطموا حوافز الأمسة الأخلاقية التي بدونها لا تكون قوة البلاد العسكرية إلا وهما. فارتباطهم بالقيم التقليدية واستقلالهم النسبي في قلب الحكومة هيأ الضباط لأن يكون لهم دور مميز في ردة الفعل السياسية.

أفاد العسكريون من جهة أخرى من دعم جماهير الفلاحين الضمني. فشعب الأرياف البعيد عن التبدلات التي لحقت بحياة المدن كان مستودعا حقيقيا للعادات والتصرفات الموروثة عن المجتمع القديم المتضامن. ولا شك في أن الأحزاب السياسية التـــي تســيطر على اللعبة البرلمانية اعتمدت هي الأخرى اعتمادا واسعا على طبقة الفلاحين الميسـورين ولكن المجتمع الريفي في مجموعه بقي عصبيا بشكل ملموس على التغيير أكثر من بقيـــة اليابان. فقد خلد بعض الملامح التي لم تتغير قط منذ عصـر الميجـي بـل منـذ عصـر التوكوغاوا أحيانا. يضاف إلى ذلك وجود تقارب لا شبهة فيه بين الطبقة الفلاحية وبين الأوساط العسكرية. وقد نجحت المدرسة في أن توزع على كل الريفيين تلك السروح القومية التي حركت أوساط قادة البلاد في نهاية عصر التوكوغاوا. والأكثر من ذلك إشارة للدهشة هو أن طبقة الفلاحين التي تنتمي إليها طبقة العسكريين رغم أنها تخلت عن حقها في حمل السلاح خلال ثلاثة قرون فإنها كانت مقتنعة كل الاقتناع بأنـــها لا تــزال تجســد اليابان المحاربة. وبما أن الفلاحين يزودون كتائب الجيش بالملاكات الأساسية من المجندين فإنهم يشعرون بأنهم يتلقون من العلم في الثكنات أكثر مما يتعلمون في المدارس الابتدائية. وقد نفخت فيهم هاتان المؤسستان الفضائل العسكرية ومنحتاهم فكرة المسوت المجيد في خدمة الإمبراطور. وتشكل فترة الخدمة العسكرية للكثيرين من الريفيين فيترة القطيعة الوحيدة مع أعباء حياة الحقول الرتيبة، وعند إخلاء سبيلهم كان قدماء المجندين يشكلون روابط من جنود الاحتياط مهمتها تخليد الذكريات المشـــتركة والمحافظــة علـــي الروح الوطنية.

فضباط الجيش والبحرية ليسوا إذن تلك الطبقة من صغار الأرستقراطيين (JUNKERS) المقتطفين من طائفة شعبية قليلة التعداد كما هو الحال في بعض البلاد لأن التجنيد لم يكن يقتصر فيهم على طبقة الساموراي القديمة. فمنذ العشرينات أصبح الضباط - كما هو شأن كل أفراد النخبة اليابانية - يتحدرون من النظام التعليمي الجديد لا مسن طبقة اجتماعية محددة. وبفضل التقنيات التي يستعملها الجيش والبحرية فإنهما اعتبرا مسن أحدث المؤسسات في اليابان. ومع ذلك فإن قيادتي البحرية والجيش احتفظتاً بعقلية أقسرب إلى عقلية الفلاحين منها إلى عقلية الصفوات المدنية. وبما أنهما كانتا تكنان عداء شديدا لرجال السياسة ورجال الأعمال وطرائق حياة المدنيين فإنهما اعتبرتا الريفيين كتلة المناورة التسي لابد منها لقوة البلاد العسكرية. وكانتا تظهران اهتماما وعناية بالفلاحين الذين أصيبوا في الأعماق بسبب الركود الاقتصادي الذي عم البلاد في نهاية العشرينات. فوحدة التطلعات واتفاق الهداف السياسية ووحدة المصالح كانت عناصر هامة في توثيق الروابط بين عسالم الريف وطبقة العسكريين.

إن ردة الفعل العسكرية القومية المنطرفة التي أصابت اليابان في الثلاثينات نشرت بكل سهولة أيديولوجية الماضي. وبدلا من البحث عن حلول عقلائية جديدة لمشاكل الحضارة الصناعية فقد حلم القوميون بمجتمع زراعي بسيط ومنسجم تحكمه علاقات تسلطية. وهذا الحنين في الواقع ثمرة لخيبات الأمل، فلا شك في أن هذا السراب البدائي كان يمكن أن يبدو أقل فتنة لو أن الحكومات البرلمانية في العشرينات عرفت أن توجه المشاكل الاقتصادية والاجتماعية أو لو أن فلسفة الديمقراطية عرفت كيف تساند تعشر الخطوات الأولى للنظام البرلماني، نقد تم التأكيد غالبا على أن الأحزاب السياسيية كانت صانعة انحطاطها بنفسها بتجاهلها تطلعات قرى اليسار وتطلعات جماهير الشعب التصي حصلت حديثا على حق التصويت، وهذا الرأي في نظرنا مجرد فرضية معرضة للتجريح والاعتراض، والواقع أن الشعور السياسي للمزارعين والعمال بقي جنينا واستمرت الأحزاب السياسية إضافة إلى ذلك م في كسب المعارك الانتخابية في الثلاثينات، ولكن نتيجة الانتخابات كفت عن أن تكون الرهان الأساسي ووقف المراقب مشدوها من ضعف نتيجة التي يحملها اليابانيون للديمقراطية ومن قلة الارتباط الذي أظهروه لها. فحكومة مسن الطراز التسلطي على أن تكون شريفة الإدارة ملك تكن تثير فيهم أية ريبسة أو حدد.

وكثيرون هم الذين يتمنون الأمان الذي تهيئه لهم حياة اجتماعية تحكمها التقاليد ويتأسفون على الانسجام الذي فقدوه في مجتمع موحد قائم على إجماع الجميع وياملون في استرجاعه حتى ولو بدا غير ملائم لمتطلبات الحياة السياسية القائمة على تعدد الأحزاب.

على أن نظام القيم هذا لا يفسر وحده تصاعد النزعة العسكرية. فالجيش لسم يكن ليفرض سلطته لو لم يقدم حلا بدا من حيث الظاهر ملائما لحل المشاكل الاقتصاديسة والدولية الخطيرة التي واجهتها اليابان في نهاية العشرينات، وكان سكان اليابان قد بلغسوا ستين مليونا في عام ١٩٢٥ ويتزايدون مليونا في كل عام، وهم يزيدون ارتباطهم أكثر فأكثر بالبلاد الأجنبية التي يستوردون منها معظم المنتجات الغذائية والمواد الأولية فأكثر بالبلاد الأجنبية التي يستوردون منها معظم المنتجات الغذائية اللازمة للاستيراد. ويصدرون إليها الفائض من مصنوعاتهم للحصول على العملة الصينية اللازمة للاستيراد. ولم تكن المستعمرات الأوروبية في أسيا وأفريقيا إلا أسواقا هزيلة للصادرات اليابانية كما أن الركود الاقتصادي العالمي أعاد نظام الحماية الجمركية التي أغلقت بقية الأسواق، ولسم يكن بالإمكان أن تحل المشكلة السكانية عن طريق الهجرة منذ أن لجأت البلاد التي تمتلك أراضي عذراء كالولايات المتحدة وكندا وأستراليا إلى إغلاق حدودها في وجه الرعايات النبانيين.

وقد ذهب البعض إلى أنه في مثل هذه الحالة يصبح من الوهم الخطر أن تنتظر اليابان سلامتها من حسن النية الدولية وفي التبادل التجاري الحر. وإذا كان مثل هذا الحل صالحا لدول قارية كبرى من أمثال الولايات المتحدة والاتحداد السوفياتي أو لإمبراطوريسات استعمارية واسعة كالإمبراطورية البريطانية والفرنسية فإنه غير قابل للتطبيسق في بلد صغير متخم بالسكان كاليابان. فاليابان على خلاف الدول الكبرى لا تجد داخل حدودها لا الموارد اللازمة لاقتصادها ولا السوق الداخلية القادرة على امتصاص منتجاتها. ومن أجل التغلب على الأزمة العالمية والمحافظة على مكانتها فقد احتاجت إلى إمبراطوريسة أكشر اتساعا، والصين المجاورة وبصفة خاصة المقاطعة الشمالية الغنية من منشوريا التي هسي جزئيا تحت إشراف اليابان فرضت نفسها مركز الثقل المحتمل للإمبراطورية المقبلة. وإذا خطرنا إلى الماضي لوجدنا التاريخ يظهر لنا أن اليابانيين الذين دافعوا عن سياسة التوسيع فذه ارتكبوا خطأ مزدوجا في تقديراتهم الاقتصادية والستراتيجية.

فالتجارة الخارجية اليابانية والاقتصاد الياباني أنجز في الواقع نهضعة عظيمة في

الثلاثينات وبدت الإمبر اطورية الاستعمارية مع تقدم الزمن تشكل عائقا لا مكسسبا. ولكسن فكرة الفتح تمتعت في تلك الفترة بالحظوة العامة والرضا وسيكون مصير الأرخبيا مسرة أخرى مرتبطا بالسياسة الخارجية.

إن المؤرخ الذي يهتم بالكشف عن العناصر الحاسمة التي تكمين وراء وضيع مين الأوضاع يلقى غالبا صعوبات في تمييز أسباب المؤثرات. وهكذا نرى أن اتجهاه السرأي العام في اليابان نحو أيديولوجية مرتبطة بالماضي لم يظهر إلا بعد الاعتداءات الخارجية الأولى وبعد وصول حكومة متسلطة إلى الحكم. فالأيديولوجية القومية إذن هيأت تسهويغا للتحولات السياسية التي تمت بتحريض من الجيش ولم تكن في ذاتها عامل تحويل وتغيير. والعسكريون المنفتحون على مؤثرات عصرهم لم ينتظروا أن يفرض ضغط الأحداث نظاما سياسيا واجتماعيا ينطبق مع مفاهيمهم وإنما شرعوا بطريقة تسلطية يغيرون البنسي السياسية والعسكرية في البلاد، وهذه المبادرات الأولى التي أمنت لهم رضا السرأي العام الذي ساهموا أنفسهم بتشكيله سمحت لهم بالمضي بعيدا في تطبيسق سياستهم. وبدا أن تواطؤا قد تم بين جماهير المواطنين والصفوة القائدة ونجم عن سياسة القومييسن أوضاع جماعية ملائمة لدعم هيمنتهم، وسيكون من شأن التفاعل المتبادل هذا أن يعجل فسي هذا التطور التراجعي.

### قضم منشوريا:

تغير الجو السياسي في حوالي عام ١٩٣٠. ففي حزيران يونيه ١٩٢٨ قام جماعة مسن صغار الضباط في جيش كانتونغ - وهو القوة العسكرية اليابانية في منشوريا - بنسف القطار الذي يقل تشانغ تسولين حاكم منشوريا المؤيد للمصالح اليابانية لأنهم كانوا يتهمونه منذ بعض الوقت بعدم الكفاءة وقلة التعاون. وبدا هذا العمل فضيحة للإمسبراطور شووا (هيروهيتو) "الذي اعتلى عرش اليابان في نهاية عام ١٩٢٦ فاستدعى وزيره الأول الجنرال تاناكا وطلب منه معاقبة الفاعلين. ولكن العسكريين رفضوا الاستجابة لتاناكما مؤكدين أن الوزير بطلبه معاقبة صغار الضباط فإنه يسعى إلى ثلم هيبة الجيش، ولجسؤوا

<sup>&</sup>quot; الإمبراطور SHOWA (هيروهيتو) مارس أعمال الوصاية قبل نتويجه لمدة خمس سلوات. وقد أتـــم تدريبه السياسي في الفترة الليبرالبة وأقام فترة وجيزة في إنكلترا.

إلى الدستور الذي يعهد إلى الأمبر اطور بسلطة التأديب تجاه العسكريين متهمين تاناكا بأنه يتدخل في مسائل تتجاوز اختصاصه. هذا الحادث بدا كاشفا من ثلاثة أوجه. أو لا كانت تلك هي المرة الأولى في العصر الحديث تجرأ فيها الإمبراطور على التدخل شخصيا فيى مسألة سياسية وقد أدى تدخله إلى الفشل. ومن جهة أخرى فإن الجيش قاوم حكومة مدنيسة يرأسها واحد من العسكريين. ثانيا من المفيد أن نذكر أن مثيري الأزمة كانوا محميين من رؤساتهم وهذا الوضع ينسجم مع تقليد عسكري ياباني يمنح الرجال الذين يقومون بأعمسال ميدانية سلطات تكاد تكون مطلقة. وأخيرا فإن هذه القضية المنشورية عبرت عــن تطــور عميق في ردود الفعل الجماعية للجيش وللأمة جمعاء. هذا التبدل في الموقف ظـــهر مـن جديد أثناء المؤتور البحري الذي انعقد في لندن عام ١٩٣٠ لإتمام ما اتفق عليمه في واشنطن عام ١٩٢٢ . وقد قبلت الحكومة اليابانية أن تكون نسب المدرعات الثقيلة هـي ٥-٥-٣ (كانوا يقولون في ذلك الوقست ١٠-١٠ - ٦ أي عشسر مدر عسات للولايسات المتحدة وعشر الإنكلترا وست لليابان ) كما وافقت على تخفيض أسطولها من المدرعات الخفيفة إلى ٧٠% من حمولة المدرعات المريكية أو البريطانية. أما الأميريالية التي تمنت أن تطبق هذه النسبة المئوية الأخيرة على المدرعات التقيلة أيضا فإنها شنت حملة عنيفـــة على معاهدة لندن مستفيدة من دعم السي يوكاي الذين كانوا سعداء لأنهم وجمدوا أرضا تسمح لهم بمهاجمة حكومة منسيتو. ولكن بدا أن الوزارة هي التي انتصـــرت أخــيرا. إلا أنها كانت مخدوعة بانتصار مشكوك فيه فما لبثت أن اصطدمت بردة فعل شعبية، أما أمير الات البحرية فقد أبدوا رغبتهم بالاستقلال وتبنوا موقفا متصلبا في قلب الحكومة.

وقع الانعطاف الحاسم عام ١٩٣١ عندما جرى حادث منشوري ثان أكثر خطورة مسن ذلك الذي جرى عام ١٩٣١. ففي ليلة الثامن عشر من أيلول سببتمبر عام ١٩٣١ قام ضباط يابانيون بتخريب جانب من خط حديد جنوبي منشوريا ملقين المسؤولية على الصينيين ومتبعين ذلك بفتح عسكري لكل منشوريا. ومما لا شك فيه أن هذا اللجوء إلى القوة ما كان له أن يتحقق إلا بموافقة عدد من أعضاء أركان حرب طوكيو وبرضا من كامل الجيش. وقد حاول الإمبراطور كما حاولت الحكومة المدنية عبثا أن يسيطروا على الوضع ولكنهم فشلوا، أما البحرية التي كانت تنتظر دورها في الشهرة فقد أثارت حادثا جديدا في شنغهاي في الأيام الأخيرة من كانون الثاني يناير ١٩٣٧ ولكن حملة البنادق مسن

البحارة المكلفين بعملية الإنزال وجدوا أنفسهم فورا في وضع لا يحسدون عليه ووجب وجب إرسال ثلاث فرق لنقدم العون لهم. وفي خلال ذلك شرع الجيش في تحويل منشوريا إلى دولة تابعة مستقلة عن الصين، وهكذا ولدت في أيلول سبتمبر مسن عسام ١٩٣٢ مملكة منشوكو التي وضع على عرشها عاهل لعبة في يد اليابان هو بويي الإمسبراطور السابق للصين الذي عزل عن العرش عام ١٩١٢.

منذ كانون الثاني يناير ١٩٣٢ رفضت الولايات المتحدة أن تعترف بالفتوحات اليابانيسة واحتفظت بموقفها هذا حتى الحرب العالمية الثانية. وأرسلت عصبة الأمم إلسى منشسوريا لجنة تحقيق أدان تقريرها التدخل الياباني، وعندما تبنى مؤتمر جنيف تقريرهسا في آذار مارس ١٩٣٣ انسحبت اليابان من عصبة الأمم فكان هذا سببا في تعجيل انحطاط المنظمة. ولكن الجيش الياباني لم يزعزعه عن موقفه الاستياء الأجنبي الإجماعي فقام في عام ١٩٣٣ و ١٩٣٤ بسلسلة من التدخلات الجديدة المحدودة التي سمحت لمه مع ذلك بإقامة سلطته على الجزء الشرقي من منغوليا الداخلية وعلى منساطق الصيب الشمالية المجاورة لبكين.

أما في اليابان فقد خلقت حادثة منشوريا هوس الحرب، وبدا أن الشعب الذي أصابسه هذيان قومي حقيقي قد أثملته السهولة البالغة التي ألحق بها العسكريون أراضي أوسع بكثير من مجموع الأرخبيل ويسكنها ثلاثون مليونا من الصينيين المشهورين بحماستهم للعمل، وغدا الجيش ومن ورائه كل البلاد متورطين بسياسة توسع قارية وأثبتت (المسالة المنشورية) أن الإمبراطور والحكومة فقدا السيطرة على الجيش، وما كان يحسب حسابه منذ اغتيال تشانغ تسولين في عام ١٩٢٨ أصبح الآن أمرا واقعا فالجيش هو الدي يملي السياسة الخارجية اليابانية عن طريق تكتيك (الأمر الواقع). ولم يكن بإمكان الحكومة المدنية أمام الرأي العام العالمي إلا أن تدافع من وراء قلبها عن سياسة لم تعدد صانعتها ولا المتصرفة فيها. و هكذا توضحت صورة حكومة ذات رأسين احتفظ الجيش فيها بتصريف السياسة الخارجية.

يتحدثون دائما عن الجيش بصيغة المفرد كأن الأمر يتعلق بمجموعة متجانسة موحدة، والواقع يختلف عن ذلك كل الاختلاف. فالمؤسسة العسكرية يوجد فيها تنوع الأفراد والتحزبات. فإلى جانب وحدات الصدام الحديثة المجهزة بالتقنيات والأسلحة الفعالة كان

يوجد العسكريون التقليديون الذين يعتبرون أن ( القوة الروحية ) لجنود الإمـــبراطور هــــر التي تشكل أفضل ضمان للنجاح. هؤلاء الضباط المحافظون الذين سيشكلون في المستقبل ( عصبة الطريق الإمبراطوري ) " كودوها " يشبهون في كتبير من الوجموه الماويين الصينيين الذين ظهروا في الستينات، ومقاصدهم تقربهم من أنصار التحديث فــهم مثلهم يحبذون التوسع القاري وإشراف الجيش على السياسة الخارجية ولكنهم يستعملون وسلئل أكثر تطرفا ويعتمدون على الصباط الميالين إلى العنف. كذلك أدخل السن شقا أخــر بيـن العسكريين فقامت خصومة مستترة بين الشباب من الضباط وبين أعضاء هيئة الأركان العامة من المسنين، وربما كان سبب هذا التعارض الشديد استياء الشباب من البطء الـــذي تتم فيه أعمال الترفيع. كما أنه يعبر بعمق أكبر عن الصراع بين الأجيال الذي يعكس عدم تفهم قدماء الساموراي للرجال الذين تم إعدادهم على يد نظام تتقيفي قيائم على أساس النخصيص في الأعمال والصلابة في المبدأ. تلك هي جذور ما أسماه المؤرخون اليابانيون (مرض الضباط). وأعراضه الخارجية معروفة لنا: فالضباط وصف الضباط الأقوياء بحماية (عصبة الطريق الإمبراطوري) شرعوا بأعمال علي درجية من الوقاحية لا تصدق، فهم يوبخون علانية كبار الضباط المتمسكين بالشرعية أو الوجلين ويلجؤون إلى الدعاية عن طريق العدوان ويسلكون في القارة طريق العمل المباشر مرشحين في السياسة اليابانية اتجاها لا عودة عنه ولا نكوص فيه.

زمرة صغيرة من المتطرفين مؤلفة من ضباط صغار السن اعتنقت طرائق الإرهابيين التي استعملت على نطاق واسع في السنوات الخيرة من عصر التوكوغاوا. أغلبيتهم من العناصر المتعصبة التي وضعت فنها المحنك في الاغتيال السياسي في خدمة القادة القوميين المتطرفين. وفي الربيع من عام ١٩٣١ دبروا (مؤامرة تانية تنصلت منها السلطات والإمبراطور) ونظموا في الخريف من العام نفسه مؤامرة تانية تنصلت منها السلطات العسكرية. وفي شباط فبراير من عام ١٩٣١ اغتالوا وزير المالية في الحكومة المشكلة وشخصية بارزة من زمرة ميتسوي. وفي الخامس عشر من آذار مارس اغتالوا رئيس الوزراء إينوكي (وهي الواقعة التي عرفت في اليابان بحادثة ١٥٥٥). وخنقت مؤامرات عديدة أخرى في المهد في عام ١٩٣٣ وعام ١٩٣٤. وكانت السلطات العسكرية في معنول عديدة أخرى في المهد في عام ١٩٣٣ وعام ١٩٣٤. وكانت السلطات العسكرية في معنول كامل من الناحية الرسمية عن النظريات المتطرفة التي يعتنقها هؤلاء الشباب المتطرفورون

وتدين أعمالهم إدانة علنية. ومع ذلك فإن القواد كانوا يعتزمون الإفادة من هذه التجاوزات اللصغط على الوزير والحصول على تحويل في سياسة الحكومة. أما الرأي العام فكان مرتاحا راحة تدعو إلى الدهشة من مناخ العنف الذي يجري أمام ناظريه ويرى فيه سامة العصر ودليلا على عجز السلطة والمسؤولين الاقتصاديين عن معالجة أمراض المجتمع. ويبدو أن هذه الحالة خاصة باليابانيين الذين استقبلوا في السنوات الأخيرة وبالتسامح نفسه إعدامات المتطرفين اليساريين. وقليلة هي البلاد التي يتسامح فيها الرأي العام بمثل هذه السرعة مع الجرائم السياسية تارة باسم (حسن النية) من فاعليها وطورا بتقديره لمدى درجة (فساد) الضحايا. أما في الحالة الحاضرة فإن الدعاوى المرفوعة على الإرهابيين قدمت لهم منبرا عاما وأمنت لهم ولافكارهم حضورا لم يكونون يأملون به.

#### الجيش يقفز إلى السلطة:

أثر اللجوء إلى ( العمل المباشر ) إذا تأثيرا عميقا في الرأي العام الياباني وأضاف تقلا كبيرا في توجيه السياسة الخارجية كما أن محاولات الاغتيال والأعمال الإرهابية فتحت صفحة جديدة في حياة اليابان السياسية. وقد اصبح إينوكي عضو حزب السي يوكي رئيسط للوزارة في كانون الأول ديسمبر عام ١٩٣١ على أثر قضية منشوريا وسجلت نهايت المأساوية أخر عمل لنظام الأحزاب، وكان الأكثر ليبرالية بين جميع رؤساء السوزارات الذين تعاقبوا حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. دخل الحياة السياسية جنبا إلى جنب مع أوكوما عام ١٨٨١ فغدا بطل النظام البرلماني. وعندما اغتيل أقنع اغتياله الأمير سايونجي المقرب من الإمبراطور والناطق باسمه عند تعيين رئيس جديد للوزارة بأن إنقاذ الوحدة الوطنية يتطلب عودة مؤقتة إلى نظام الوزارات الخارجة عن سلطة البرلمسان. وبما أن البحرية بدت أقل تورطا في الأزمة التي أثار ها الجيش البري فإن سايونجي اختار رئيسا للوزراء الأميرال سيتو الذي اعتبر أفضل (ليبرالي ) بين الحكام العامين الذيسن حكموا كوريا. احتفظ سيتو في وزارته بسبعة من رجال السياسة. أما الأميرال أوكادا الذي خلفه عام ١٩٣٤ فلم يحتفظ منهم إلا بخمسة إضافة إلى أنه أدخل في وزارته عددا من الديمقراطيين ذوي الفكر (التعديلي REVISIONNISTE ) الذيسن حملتهم طموحاتهم الديمقراطيين ذوي الفكر (التعديلي REVISIONNISTE ) الذيسن حملتهم طموحاتهم

 <sup>&#</sup>x27; الفكر التعديلي هو الذي يميل إلى إعادة النظر في الأوضاع القائمة وتعديلها - المترجم -

الشخصية على التعاون مع سياسة العسكريين التوسعية. وقد سحب من وزير الخارجية مهمة إدارة منشوريا ليسندها إلى وزير الجيوش ( وزير الحرب ) ووضع ضباطا في مراكز الإدارة الرئيسية الحساسة مدشنا بذلك وبطريقة منهجية سياسة بدر العسكريين في المؤسسات الحكومية.

أما حادث السادس والعشرين من شباط فبراير ١٩٣٦ - المعروف في اليابان بحدادث ٢/٢٦ - فإنه سجل منعطفا سياسيا جديدا. ففي ذلك اليوم قامت زمرة من صغار الضبطاط المتطرفين بتعبئة فرقة طوكيو الأولى بغية القضاء جسديا على رجال السياسة المناوئين لمخططاتهم. وفي بضع ساعات قتلوا وزير المالية ووزير العدل وإثنين من رؤساء الوزارات السابقين هما تاكاهاشي والأميرال سيتو وواحدا من القواد الثلاثة الذين كانوا على رأس قيادة الجيش. أما الأميرال سوزوكي والحاجب الكبير فقد جرحا جروحا خطيرة بينما تمكن كل من الأمير سايونجي والأميرال أوكادا من الهرب، وقد أفاد هذا الأخسير الذي كان ساعتئذ رئيسا لمجلس الوزراء - من خطأ ارتكبه المتآمرون باغتيالهم صهره بدلا عنه.

ولم يكن الجيش قد بدا أكثر تهديدا مما هو عليه الأن منذ تمرد أل ساتسوما. وفهمت القيادة العسكرية العليا أن عليها القضاء على هذا التمرد وأوقعت عقابا زاجرا بالم رحمة ولا شفقة في المحرضين على الانقلاب الفاشل، وعادت السيطرة على الجيش إلى يد المصلحين الأكثر اعتدالا الذين سيعرفون منذ الأن باسم (عصبة الرقابة أن اتوسي ها التي حلت شيئا فشيئا محل (عصبة الطريق الإمبراطوري) "كودوها" وانتهت بإعادتها نهائيا على أثر قيام مقدم من الكودوها عام ١٩٣٥ باغتيال أحد قادة الجيش الكبار الثلاثة عندما كان في مكتبه منهمكا في عمله. وبعد حادث ٢٦ شباط فبراير استقر النظام في الجيش وأصبحت المصادمات العنيفة بين زمره وحياكة المؤامسرات على يد صغار ضباطه استثنائية ونادرة. والحقيقة أن العسكريين لم يعودوا يشعرون بالحاجة إلى العمل المباشر بعد أن أمنوا الإشراف على الجكومة المدنية وأصبحوا يملون عليها سلوكها في سياستها الخارجية.

<sup>°</sup> أي الرقابة على التطرف والعنف.

بعد حادث ٢٦ شباط فبراير ١٩٣٦ (حادث ٢/٢٦) تسلم هيروتا رئاسة مجلس الوزراء خلفا لأوكادا. وبما أنه كان وزيرا قديما للخارجية وذا ميول متطرفة فإنه لم يدخل في حكومته إلا أربعة من رجال السياسة. وبما أنه أكثر رجعية من سلفه فإن العسكريين سيطروا تماما على وزارته وتأكدت في عهده قاعدة ياماغانا القديمة التي تعهد للجنزالات والأميرالات العاملين بإدارة الوزارات العسكرية. والواقع أن هذه العادة لم تكن قد هجرت قط رغم أنها ألغيت شكليا على أثر أزمة ١٩١٣ السياسية.

في شباط فبراير ١٩٣٧ تخلى هيروتا عن منصبه للجنرال هاياشي الذي كان اول رئيس للوزراء لم يحط نفسه بأي رجل من رجال السياسة وهذا يدلنا على مدى العجر الذي وصلت إليه الأحزاب السياسية وإن كان ذلك لم يمنعها من الاسمار في كسب الذي وصلت إليه الأحزاب السياسية وإن كان ذلك لم يمنعها من الاسمار في كسب المعارك الانتخابية. وبعد خمسة أشهر من (حادثة منشوريا) استولت الأحزاب السياسيية على ٢٤٦ مقعدا من أصل ٢٦٦ في المجلس الأدنى. وقبل بضعة أيام من (حادثة ٢٧٣ مقعدا وكي نيسان أبريل من العام التالي كان مجموع مقاعدها ٢٥٣. أما الحزب الجديد – الحزب القومي المعتدل (شاكي تيشونو) – المؤلف من اليساريين الذين اجتذبتهم سياسة الجيش التوسعية فقد نالوا ١٨ مقعدا عام ١٩٣٦ و ٣٧ مقعدا في الديب ورغم الخريتها الساحقة في الديب ورغم المام التالي، ولكن رغم نجاحها الانتخابي ورغم أكثريتها الساحقة في الابتخابات ولكنه شجاعتها في توجيه الانتهام إلى الجيش فإن الأحزاب لم تعد لها السيطرة على مصائر البلاد. أما الجهاز الانتخابي فقد استمر بحكم العادة في التصويت لها في الانتخابات ولكنه في ميوله كان يساند السياسة الخارجية التي ينادي بها الجيش ويسرى وزارات (الوحدة في ميوله كان يساند السياسة الخارجية التي ينادي بها الجيش ويسرى وزارات (الوحدة الوطنية) ضرورة مؤقتة ترتبط بالوضع المتأزم، ولكي تحافظ الأحزاب على ساطتها المتأرجحة وجب عليها أن تلجأ إلى سلسلة من التسويات فعكست تكتيكسها الذي طالما استعملته للوصول إلى السلطة. ومن تسوية إلى تسوية لم يكف نفوذها عن الإنكماش.

أما البيروقراطية المدنية القوية المتنافسة فقد سعت هي الأخرى للدفاع عن امتيازات ولكنها كانت عاجزة عن التغلب على انقساماتها والتخلص من الوصاية العسكرية. بعض البيروقراطيين الذين انضموا إلى الأفكار القومية كانوا سعداء بتقديم مؤازرتهم للجيش. أمسا بعض كبار الموظفين في البلاط الإمبراطوري الذين نجحوا في التخلص من هيمنة الجيش باعتصامهم وراء مفهوم الوحدة القومية الموروث عن عصسر الميجي فكانوا ضحايا

مقصودين لممارسي الاغتيال السياسي. وفي كسانون الثاني يناير عام ١٩٣٧ سيعي سايونجي من جديد لعرقلة تصاعد موجة العسكريين باقتراحه جسنرالاً قديماً كان في العشرينات قبل التعاون مع الأحزاب السياسية رئيساً للوزراء فأتسار اقتراحه معارضة عنيفة من الجيش. وفي حزيران يونيه ١٩٣٧ ساند سايونجي ترشيح الأمير كونوي KONOE قريب الإمبراطور الذي كان مشهوراً بميله للتسوية فشكل وزارة خارجـــة عـن البرلمان وحاول التمسك بالسلطة عن طريق المراوغة وتجنب العقبات، ولكن قيام الحرب مع الصين بعد بضعة أسابيع أثار الأهواء الحربية وأطلق العنان للمدافعين عن النزعة العسكرية. عندئذ تنبه سايونجي إلى أن (قدماء رجال الدولة) بعد موته سيختفون فسعي لأن يحل محل الجيل المهدد بالإنقراض جهازاً مؤلفاً من قدماء رؤساء السوزارات أطلسق عليهم اسماً أملته المناسبة هو اسم (قدماء المحاربين). وبعد أن وضع هذا الجهاز موضع التنفيذ قبل أربعة أشهر من وفاة سايونجي البالغ من العمر واحداً وتســــعين عامـــاً أصبح هذا المجلس الجديد هو الذي سيباشر بعد الآن تعيين رؤساء السوزارات. تسرك كونوي السلطة في كانون الثاني يناير ١٩٣٩ ثم شكل وزارة ثانية في تموز يونيه من عـــام ١٩٤٠. وفي هذا الفاصل أسندت رئاسة مجلس الوزراء على التوالي لموظف قديم مفرط في تطرفه القومي ولجنرال ثم لأميرال. ولكن مجلسس السوزراء فقد الجوهسري مسن اختصاصه فمنذ عام ١٩٣٨ أصبحت السلطة الحقيقية في يد بضعة وزراء وصعوا في المراكز الحساسة وعهد لزمر مختلفة غير رسمية بعقد الصلات بين هيئة أركان الجيش ومجلس الوزراء، ومالت الوزارة لأن تصبح مجرد أداة إقرار وتصديق للقرارات الصادرة عن العسكريين. وكان الجنرال توجو TOJO هو الذي سيكرس التفــوق الحاسـم للسلطة العسكرية على الحكومة المدنية : ففي تشرين الأول أكتوبر من عام ١٩٤١ جمــع بين منصبى القائد الأعلى للجيش ورئاسة مجلس الوزراء.

#### تصاعد الاتجاه إلى نظام الحكم الشمولي:

مهد وصول العسكريين إلى السلطة إلى إقامة نظام الحكم الشمولي. ويذكرنسا تطور اليابان في أكثر من ناحية تطور إيطاليا الفاشية وألمانيا النازية. وكان الجيسش والبحريسة المتحفظان تقليدياً تجاه النظام الصناعي الرأسمالي ينظرون بتعاطف إلى المبادئ النازيسة التي تدعو إلى الاشتراكية الوطنية. وكان قسادة ال (زيبانسو) من جهتهم وكذلك

المسؤولون عن الاقتصاد يتخوفون من السياسة الخارجية المغامرة التي يمارسها العسكريون ومن تزايد النفقات التي تتطلبها وتقل وطأتها على الميزانية. ولكن كل واحد من هذين المعسكرين كان يجتهد في تجنب التعصب أو اتخاد مواقع مبدئية قاطعة ويواصل أحلامه في قيام اتفاق عقلاني قائم على أساس من المصالح المتبادلة. والواقع أن الجيش ما لبث أن بدا عاجزا عن تحقيق التطور الاقتصادي في الممتلكات المنشورية ووجب عليه اللجوء إلى رجال الأعمال فما لبثت أن ظهرت مجموعة من (الزيباتسو) المنشورية. وكان الجيش يهتم من جهة أخرى بالتطبيقات الاقتصادية للنظريات الاشتراكية ويفكر خصوصاً بإمكان (تعبئة عامة) و (بدفاع أمة مسلحة). وكان يمكن لمثل هذه الأمداف أن تتحقق بكل سهولة باستخدام النظام الاقتصادي القائم بدلاً من تغييره. فاليابان لن تعرف إذن أي حركة تأميم من أي نوع ولن يبذل أي جسهد حقيقي لتعديل مصير جماهير الفلاحين الذين لفتت قضيتهم مع ذلك انتباه العسكريين. وعندما تحولت الأزمة إلى نزاع مسلح اكتفت الحكومة بإقامة رقابة مشددة على الأنشطة الاقتصادية التسي لم تكن نزاع مسلح اكتفت الحكومة بإقامة رقابة مشددة على الأنشطة الاقتصادية التسي الم تكن تختلف في شيء عن النشطة التي أقامها الديمقر اطيون الغربيون خلال الحسرب العالميات الثانية. وقد أفادت التروستات الكبيرة من سياسة الأعتدة المصنعة التي ارتبطت بها البالد

اتجاه النظام إلى (الطريقة الشمولية TOTALITAIRE أن في الحكم ظهر فسي بادئ الأمر في التضييقات التي فرضت على الحريات الفردية وعلى التعبير عن الرأي. ونذكسر أن (قانون حماية الأمن المدني) الذي صدر عام ١٩٢٥ كان يعاقب على جريرة مجسرد اقتراح تغيير في النظام او إلغاء الملكية الخاصة. أما بعد عام ١٩٣١ فقد تم تبني عدد مسن القوانين المماثلة وتأمن تطبيقها بدقة في الأرخبيل على يد "الشرطة الخاصة " (التي أطلق عليها أيضاً اسم "الرقابة على الرأي")، وطبقت فسي المستعمرات على يد الشسرطة العسكريين. وزُجَ رجال اليسار ومناضلو العمال والطلاب بالمئات في السحون وأنذروا بالتخلي عن (أفكارهم المؤذية). وأوقف بعض الأسانذة عن متابعة التدريس. وفي عسام ١٩٣٥ وُجه الاتهام إلى مينوب الذي كانت نظريته عن (الأعضاء) قسد نسالت بعسض

<sup>`</sup> أي طريقة الاعتماد على حزب واحد أو تكتل سياسي واحد يمثل مجموع الأمة. - المنزجم -

الحظوة في أوساط المتقفين خلال العشرينات بأنه قدح بالذات الملكية فمنعبت كتاباته وأضاع في أن واحد منصبه الجامعي ومقعده في مجلس الأعيان. وإلى هذه المكارثية المنطرفيسن تضاف ملاحقة الساحرات التي تقوم بها عناصر متفرقة. ولجأ متعصبون من المتطرفيسن القوميين إلى تخويف وتجريح منظمين لإسكات المعارضين الذين لسم يكونوا مسع ذلك قادرين على التعبير عن أرائهم في مجتمع خاضع ممتثل يمارس فيه الضغط الاجتماعي تقله الباهظ على الأفراد.

والدعاية هي العلامة الثانية التي يعرف بها نظام شمولي بطريقة مؤكدة. وقسد لجسأت إليها الحكومة على أوسع نطاق لتلغم تقدم التحديث في البلاد. وغدت تسستخدم منسذ الآن طرائق للإقفاع سريعة التأثير تطبقها بطريقة منهجية وترسلها عسن طريسق المدرسة أو أجهزة الإعلام. وكان على الكتب المدرسية أن تعاد صياغتها عدة مرات لتصبح قريبة مسن الإديولوجية الرسمية. على أن النظام الشمولي الياباني لم يكن له قط كتاب مثل (كفاحي) رغم الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه. فقد طرح بين يسدي الطلاب دليال أخلاقي وسياسي بعنوان (المبادئ الرئيسية للكوكوتو) (كوكوتي نوهونجي) هسو مزيسج مسن مجموعة غير متجانسة من المفاهيم البالية إلى حد بعيد بحيث نجد فيه خليطا من قصسص أسطورية تمجد التفوق الياباني واستمرار الأسرة المالكة اليابانيسة وتعظم (الإدارة الإمبر اطورية) وتذكر بالفضائل الكونفوشيوسية عن الولاء السخصي وبر الأبناء بالأبساء كما تذكر بقانون العصور الوسطى عن شرف المحارب، فالكوكوتي نوهونجي لا محالاله كل رذائل الغرب بدءا من الديمقر اطية وانتهاء بالشيوعية، ولكن القارئ لا يجسد فيسه أي توجيه صالح لعمل واقعي ملموس.

والحاصل أن الكوكوتي نو هونجي يعكس جيدا انجاهات العصر الذي سطر فيه. وهو يتوجه إلى الوجدان والشعور أكثر من توجهه إلى التفكير والمحاكمة العقلانية. وتحتل فيه التعليمات العملية مكانا صغيرا وهي في أفضل حالاتها ذات غموض شديد. وتوجد فيه الفضائل التقليدية منتصبة كمثاليات لا ينالها المساس بينما غدت (الإدارة الإمبر اطورية)

<sup>&</sup>quot; المكارثية : نظام اضطهاد للأراء وملاحقة أصحابها، عرفته أميركا بعد الحسرب العالميسة الثانيسة - المترجم -

موضع عبادة حقيقية. ويدعو الكتاب دائما إلى مفاهيم غامضة من أمثال (الروح اليابانيية) أو (الكوكوتي)، وهو مزين بحكم مأثورة مثل الحكمة الشهيرة НАККО ІСНІИ (العالم كله تحت سقف واحد) المستعارة من الفلسفة الصينية القديمة. ويمكن لهذه الجملة الغامضية أن تأخذ معنى مزدوجا : معنى حسنا إذا عنت الأخوة بين البشر، ومعنى خطرا إذا دعيت إلى السيطرة اليابانية على مجموع العالم. ويمكن أن تحدد إيديولوجية الكوكوتي نسو هنجي بأفضل من ذلك أيضا عن طريق إنكاراتها وموافقاتها : فهي تنكسر الرأسمالية المتوحشة والفساد السياسي والفردية والأممية كما ترفض عالما غربيا مفتقرا للأصالة يشير من الخوف مثلما يثير من الاحتقار. والرأسماليون ورجال السياسة هم على المستوى نفسه من الاستنكار لأنهم بتشابه دوافعهم الأنانية يحملون الدنس نفسه السذي لوثتهم بسه قيسم الغرب، ففي نهاية الثلاثينات كان كل ما يأتي من الغرب لا يوحسي إلا بالشك والحذر. وعندما كان طفل ياباني يلتقي أحد الغربيين في الشارع فإنه يدل عليه عفويا بعبارة (هسا هوذا جاسوس إنكليزي).

مثل هذه النظرة إلى العالم لابد أن يكون لها أثرها على التصرفات والأخلاق، فكل مساليس يابانيا أصبح على قائمة التحريم. وتحديد ما ليس يابانيا لابد بحكسم العادة أن يشير كتيرا من المجادلات التي قد يستطيع القارئ الفرنسي أن يكون لنفسه فكرة عنها إذا سسعى لإحصاء كل الملامح التي تبدو له بوجه خاص غير فرنسية. فالمراقص كان الحكم عليسها قاسيا واعتبرت مؤسسة غير أخلاقية أتت من الغرب، ومع ذلك فإن أحدا لم يخطر ببالسه أن يتخلى عن التقنية العسكرية القادمة من الغرب. وبقيت لعبة البيسبول تتمتسع بشسعبيتها بينما بدأت لعبة الغولف تعتبر رياضة ترف مدموغة بأصولها الأجنبية. وقد حاولوا عبشا المعبدة والحديدية التي كانت حتى ذلك الوقت تكتب بالنغتين اليابانية والإنكليزية فقد حلل محلها لافتات مكتوبة حصرا باللغة اليابانية. وخضع الطلاب والنقابات والصحافة لرقابسة شديدة. وتحملت النساء اليابانيات مؤثرات متناقضة، فهن يدعين إلى ترك منازلهن لتأمين اليد العاملة الضرورية للاقتصاد الحربي ويطلب منهن في الوقت ذاته أن يكسن زوجسات مطيعات وامهات مخلصات وفقا للتقاليد اليابانية الخالصة.

و هكذا اجتمعت عدة أعراض لتدل على الانزلاق نحو الحكم الشمولي. ومع ذلك فال

التطور السياسي كان بعيدا عن أن يكون تكرارا للسياستين الألمانية والإيطالية. ففي الأرخبيل الياباني لم يظهر أي حزب (شمولي) يكتل الجماهير حوله. والذي حدث أن كونوي خلط عددا من المنظمات في تجمع قومي لخدمة العرش (TAISEIYOKUSNAKAI) ولكن هذه المؤسسة ذات الاسم الطنان كانت ذات نشاط يكاد يكون معدوما. ودعيت كل الأحزاب لأن تنطوي تحت لواء القسم السياسي من هذا التنظيم الجديد. ولكن رغمه هذا النداء فإن المرشحين المدعومين من ( التجمع القومي لخدمة العرش ) لم يحصلوا إلا على ٢٤% من الأصوات في انتخابات نيسان أبريل عام ١٩٤٢ التي جرت أتناء الحرب بينما نال بقية الأصوات مرشحون فرديون أو بقايا مناضلين من الأحــزاب القديمــة. وأعــادت الحرب إلى ظهور نظام تجمعات الجوار القديم ( TONARIGUMI ) الذي يعود إلى عصب التوكوغاوا. وبما أنها أنشئت لمراقبة جرايات التموين ونشر التعليمات وإشارة حماسة المواطنين فإن ( تجمعات الجوار TONARIGUMI كانت تشهيه التنظيمات الجماهيريسة الفاشستية الأوربية من عدة وجوه. ويبسدو أن العسودة إلى المساضى وبعست السروح الإمبراطورية القديمة وتمجيد فضائل عصر التوكوغاوا كانت المركبات الأساسية لأديولوجية الثلاثينات. ومع ذلك لم تكن المسألة مسألة بعسث للمجتمع القديم ولاعدودة لمؤسسات عصر الميجي. فقد اعتقد البعض أنهم يرون بعثا للتضامن الاجتماعي القوي الذي عرفته الأيام الغابرة، وابتهج أخرون بالاجماع المستعاد والذي بموجبه ســـتوجه كـــل الرغبات نحو هدف وحيد كما هو الأمر في عصر الميجي. ولو أن الباقين على قيد الحياة من ذلك العصر تجسدوا ثانية لدهشوا من طابع الوحدة المزيفة التي فرضت على المجتمع الياباني عن طريق الدكتاتورية العسكرية. فالهيئة الاجتماعية غدت مركبة غير متجانسة، والسلطة نفسها توزعت بين البحرية والجيش البري اللذين أصبحا وصبيين علمسي حكومسة مدنية عاجزة تتظاهر بالاستقلال وتتصنع الجهل برغبات الإمبراطور.

فاليابان العسكرية إذن امتلكت الكثير من ملامح الدول الأوروبية ذات الحكم الشمولي TOTALITAIRES وبخاصة جماعة اليمين أكثر مما تمتلك من ملامح اليابان القديمة، ذلك لأن الأرخبيل الذي تورط في تيار التحديث الذي لا عودة عنه بعد الآن لم يكن يستطيع أن يمحو فجأة خمسين عاما من التحولات الاجتماعية والنفسية. وكان تعميم التعليم العمام والاعتياد على الحياة السياسية المتعددة الأحزاب يتنافيان مع عودة المجتمع القديم القائم



والواقع أن أحداً لم يكن يدري لمن يعود الحق في تعييسن رئيس السوزراء والموظ المدعوين لتمثيل الإمبراطور، ولم يكن لمثل هذا الغموض من نتائج طالما أن زمسرة الأوليخاركيين كلفت نفسها بهذه المناصب وباتخاذ كل القرارات السياسية. ولكن اختفاء ( الوسائط المعتمدة ) خلق نوعاً من القلق والضيق، فمنذ العشرينات تم الاعتراف للأك البرلمانية بحق التدخل في اختيار الوزراء وإن بقي هذا المبدأ نظرياً اكسئر منسه عد وبعض الناس وصلوا إلى الوظائف الحكومية في غفلة مسن رقابة البرلمان، وبالسياسة اليابانية تعمل بطريقة التأرجح سامحة لكل فريق من الفرقاء المهيمنين أن يف مرشحيه على التناوب: أرستقراطية البلاط، البيروقراطية، طبقة العسكريين وأو رجال الأعمال دعيت على قدم المساواة لإدارة البلاد. وقد حافظوا كلهم على وهم أنسيقومون إلا بالتعبير عن ( الإرادة الإمبراطورية ). ولم يكن شيء يمنع الطبقة العسمنذذ من تأكيد أنها تمثل ( الإرادة الإمبراطورية ) أفضل مما يفعله السياسيون الضسائذين يركضون وراء متابعة مصالحهم الخاصة. فكان يكفي إذن أصغر تغيير في تساقوى ليسمح العسكريون لأنفسهم بالاستيلاء على جهاز الدولة بصسورة نهائيسة وث المورة الحياة السياسية اليابانية أعمق تبديل.

#### الحرب الصينية اليابانية الثانية:

كانت السياسة الخارجية التي دافع عنها الجيش تستلهم من مبادئ متناقه فالعسكريون يتمسكون بالشوفينية وهم مقتنعون بأن الجنود اليابانيين سيستقبلون فسو مكان على أنهم محررون من طغيان الغرب، ويتخيلون أن البلاد الأسيوية ستكون مساقبول حالة من العبودية المطبقة في ظل إمبراطورية (أسيا الكبرى) المقبلة. والهي أن الشعور القومي كان يستيقظ في كل مكان من العالم الأسيوي وغدا بصورة خداً في الصين. يضاف إلى ذلك أن طرائق الاستعمار التي استعملها اليابانيون في كاداً في الصين. ومنشوريا ليست أكثر قبولاً من الطرائق التي لجأت إليها الأمم من العرق الأبيض. وكل توسع للإمبراطورية الاستعمارية اليابانية يؤدي إلى صلابة الرغبة في المقاومة الصينيين. قد تكون النزعة الاستعمارية اليابانية قد ظهرت متأخرة في التاريخ العالم أنت بعد حركات القرن التاسع عشر الاستعمارية لذلك لم يحرز مشروع السيطرة السيا الجنوبية الشرقية أي نجاح دائم، أما القادة السياسيون في العشرينات ورجال الأ-

في تلك الحقبة فقد أدركوا أبعاد النهضة القومية الصينية، ولم يكن القادة العسكريون أقل إدراكاً لهذا التطور، ولكنهم لم يكونوا يفكرون إلا بالسخط من ذلك والغضب عليه بدلاً مسن مد حدود إمبر اطوريتهم أكثر ما يمكن طالما الحال لا يزال يتحمل ذلك. وأمسا في عام ١٩٣١ فإن الجيش ورط البلاد في سياسة فتوحات غنية بالوعود وغدا الوقت منذئذ محسوباً عليه.

والحرب العالمية الثانية التي هي في الواقع أول حرب تستحق أن توصيف بالعالمية إنما بدأت في الصين عام ١٩٣٧. ففي ليلة السابع من تموز يوليه ١٩٣٧ نشيبت معركية عارضة بين جنود صينيين وبين قوات يابانية تقوم بمناورة قرب بكيين. وعلى خلاف الحوادث السابقة لم يكن الأمر هذه المرة يتعلق بحادثة مقصودة لذلك سعت القيادة اليابانية لأن تحصر القضية في نطاقها المحلي، ولكن الحكومة الصينية التي كانت النهضة القومية القريبة العهد منحتها نقة لم تكن تعرفها عام ١٩٣١ طلبت من اليابان تسوية عامة لمجمسوع القضايا المتنازع عليها بين البلدين، وأعلنت طوكيو استعدادها لقبول حلى عن طريق التفاوض. وبينما المساعي تبذل لإيجاد أرضية للاتفاق شرعت الطائرات الصينية في ع الناب أغسطس بقصف مراكب حربية يابانية راسية في شانغهاي. والمدينة هي التسي نالها القصف، وما لبثت أن بدأت حول شانغهاي معركة برية واسعة بينما امتدت المعارك على كل الصين الشمالية.

أمام المقاومة الصينية قررت الحكومة اليابانية أن نلحق بالخصم هزيمة حاسمة. وبينما هي مستمرة على استحياء بوصف النزاع ( بالحادث الصيني ) دعت إلى تعبئة تكاد تكون عامة. وقام الجيش الياباني من قواعده في الصين الشمالية يغزو جنوبي البللا وغربسها. وبعد مصادمات عنيفة تكبدت فرق النخبة من جيش تشان كاي هزيمة في منطقة شانغهاي وتغلغلت جيوش الغزو بدءاً من كانون الأول ديسمبر في اتجاه نانكين العاصمة التي سيفرض عليها الجنود اليابانيون خوة منتظمة ويسامون أنفسهم لأعمال النهب والاغتصاب. واستمر الصينيون في العراك مانعين اليابانيين من أن يوجهوا إليهم الضربة الحاسمة. وفي الخريف من عام ١٩٣٨ سقطت كل من هان كي يو في وسط البلاد وكانتون على الساحل الجنوبي بينما غزت الجيوش اليابانية القسم الأكسبر من منغوليا الداخلية والصين الشمالية ولن تلبث هذه الجيوش أن تؤمن الإشراف على كل المدن الكبرى والمرافئ الرئيسية والطرق الحديدية وكل المناطق الإنتاجية المكتظة بالسكان مسن

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

العالم الصيني. أما الحكومة الصينية فتابعت العراك وهي منكفئة في عاصمتها المؤقتة تشونغ-كينغ الواقعة في حماية حصون جبلية في الصين الغربية. وفي الشيمال الغربيي كانت حرب العصابات تدور حول مدينة بينان الشيوعية.

أقام اليابانيون دولة تدور في فلكهم في الصين الشمالية. وفي أذار مسارس مسن عسام • ١٩٤٠ أقنعوا "وإن شنغ واي" - وهو أحد الزعماء القوميين الرئيسيين - بأن ينشـــئ فــي نانكين حكومة تدين للأرخبيل. أما الجماهير الصينية التي خضعت رغم أنفسها فصارت تشارك في المقاومة المسلحة وبدا أن الحرب لن يكون لها نهايسة. وقسد لجات الحركسة القومية الصينية إلى شكل من المقاومة الماكرة التي لم تتمكن آلة الحرب اليابانيـــة القويــة من القضاء عليها، وستكون اليابان أول بلد حديث يواجه تقنيات حرب العصابات في بلسد أقل تطور منه ويتورط في مناضلة الروح القومية الآسيوية. على أن تهديدات الحرب التسى لن تلبث أن تحوم فوق بقية العالم ستجلب بصبيص أمل للصين وتصب القلق والاكتئاب من جهة أخرى على التطلعات اليابانية. وكانت الولايات المتحدة هي العدو الكبير المحتمل للأرخبيل في نظر البحرية اليابانية، أما الجيش السبري فعدوه المحتمل هو الاتصاد السوفياتي وهذا ما يفسر دخول اليابان في نشرين الثاني نوفمبر من عام ١٩٣٦ في حلف ضد الكومنترن ( الشيوعية الأممية ) إلى جانب ألمانيا النازية ثم إيطاليسا الفاشسية. وفسى خلال الصيف من عام ١٩٣٨ جرت معركة هامة استمرت اثنى عشر يوما مع السوفيات على الحدود الشرقية لمنشوريا، وفي خلال الربيع والصيف التاليين دارت لخمسة أشهر معركة أخرى على الحدود الغربية، وهذان الالتحامان اللذان انتهيا بفشل اليابـــان أظــهرا عدم الكفاءة في مكننة الجيوش اليابانية.

وعندما اندلعت الحرب في أوروبا في صيف عام ١٩٣٩ بدت على الفور منشطا قويا لليابان. والواقع أن العمليات العسكرية في الغرب لفتت أنظار الرأي العام العالمي عن أسيا الشرقية، وكانت اليابان أثناء الحرب العالمية الأولى قد جنت فوائد اقتصادية وعسكرية كبيرة من تحول الأنظار عنها. وفي أيلول سبتمبر من عام ١٩٤٠ سمح انهيار فرنسا لليابانيين بمد سلطانهم على شمال الهند الصينية (أي شمال فيتنام الحالية) حيث نظموا منها حصارا على الصين الجنوبية الغربية، وفي الوقت نفسه وقعت طوكيو معاهدة تحالف ثلاثي مع ألمانيا وإيطاليا. وفي تموز من عام ١٩٤١ سيطر اليابانيون على مجموع

شبه جزيرة الهند الصينية ليتمكنوا من استخدام الموانئ الجنوبية قواعد بحرية تلزمهم فسي حالة توسع لاحق للنزاع. وكانت الحكومة اليابانية قد نشرت فكرة ( نظهام جديد الآسيا الشرقية ) عليه أن يشمل اليابان والصين ومنشوريا، ثم لوحظ سريعا أن هــــذا المشــروع يستر في الواقع حلما بسيطرة يابانية على كل أسيا الشرقية، وعندئذ صاغ القادة اليابانيون تعبير ا جديدا هو ( مجال الرخاء المشترك لأسيا الشرقية )، ومسع خلص ( وزارة آسيا الشرقية الكبرى ) عام ١٩٤٣ بدا أن حلم السيطرة قد أصبح حقيقة واقعة. ولكن الحرب الأوروبية جلبت لليابانيين بعض خيبات الأمل لأنها كشفت للرأي العام الأميركي خطـــورة الوضع الدولي. فالولايات المتحدة ترفض أن ترى أمام عينيها بناء عـــالم تتصــرف فيـــه ألمانيا بمصائر أوروبا الغربية واليابان بمصائر أسيا الشرقية. وكانت واشنطن قد اكتفــت بأن تحتج بالقول على توسعات اليابان وترفض الاعتراف بالإلتحامات التي تمت في القارة الاسيوية، وبدا أن الساعة قد دقت لتبنى تدابير أكثر إيجابية وتجهيز النفس بقوة عسكرية تناسب الوضع الجديد. وفي تموز يوليه عام ١٩٣٩ قبيل اندلاع الحرب في أوروبا نقضت الحكومة الأمريكية المعاهدة التجارية التي وقعتها مع اليابان، وساعدها هذا القررار الدي من تموز يوليه ١٩٤٠ خضعت صادرات الحديد ومنتجات النفسط الذاهبــة إلــي اليابـان لسياسة ترخيص مسبق لشل ألة الحرب اليابانية بصورة تدريجية. وعندما استولت اليابان في تموز يوليه ١٩٤١ على الهند الصينية الجنوبية قررت الحكومات الأمريكية والبريطانية والهولندية فرض الحظر الكلى على تسليم المنتجات النفطية لليابان.

منذئذ وجدت اليابان نفسها سجينة في مأزق حسرج لأن جيشها وبحريتها تعتمدان اعتمادا كليا على واردات المنتجات النفطية ولا يمتلكان مسن الاحتياط إلا ما يكفيهما لعامين، وأصبح لابد من تحقيق نصر على الصياب بدون تأخير إذا أرادت اليابان أن تتجنب إلى حين حرمانها من التموين. وكان لابد من عمل سريع ومن ضربة حاسمة.

أما إذا لم يتحقق مثل هذا النصر السريع على الصين فأمام الصين حلان: أولهما يقوم على وضع حد للحرب الدائرة مع الصينيين وهو خيار يفترض وجود تنازلات كبيرة وانسحاب للجيوش وفقا للرغبات الأمريكية. ويمكن لهذا الحل أن يحظى بقبول أوساط رجال الأعمال إذا قدم للأرخبيل إمكانية الولوج إلى الأسواق المهزوزة بفعل الحدرب في

أوروبا. وقادة الاقتصاد لا يزالون يدكرون النتائج المذهلة التي قدمها مثل هذا التكتيك أثناء الحرب العالمية الأولى، فإذا أخذت اليابان في حسابها الانقطاع الموقت لوصول البضائع الأوروبية والتهديد بالخراب فإنها ستكون شبه مطمئنة على قدرتها بأن تحقق سيطرتها الاقتصادية متجنبة نفقات الفتوحات العسكرية، ولكن يجب عليها قبل ذلك تصفيسة كامل القضايا المعلقة بينها وبين الصين.

ومع ذلك فإن المصالح الاقتصادية لن تكون هي المنتصرة لأن كل انسحاب للجيوش يعني للعسكريين فقدان الكرامة وإراقة ماء الوجه. ويخشى أيضا من أن يفسر الرأي العام الياباني مثل هذا التحول بأنه تنكر لبرنامج الأمن الاقتصادي السابق القائم على الفتوحات العسكرية. ولم تكن الحكومة من جهتها تستطيع التخلي عن الممتلكات الاستعمارية بدون أن نفقد قسما من مسانديها وتخشى أن يضعها تسريح مفاجئ وكثيف للجيوش في موقف حرج. وأخيرا فإن الكبرياء القومية ستتعرض لتحقير شديد إذا قدمت البلاد انطباعا بأنسها خضعت للمطالب الأمريكية. ومن المعروف في الواقع أن الولايات المتحدة طالبت دائما وليس بدون معرفة منها بأن ذلك متعذر التحقيق – بأن تسوية قضايا أسيا الشرقية سيكون من شروطها الأولية تخلي اليابان عن الأراضي التي الحقتها بها منذ عام ١٩٣١، ومثل هذا الطلب الذي يفرض على الأرخبيل أن يخضع حتى قبل أن يعرف حدود التسوية المستهدفة لم يكن بالإمكان أن يقبل من رأي عام مأخوذ بالأفكار القومية.

أما الحل الثاني فهوأن تتقدم اليابان في اتجاه الجنوب وأن تكسر الكماشة التي خلقها حصار الغربيين الاقتصادي. وهذا يعني الاستيلاء مباشرة على مصادر جنوبيين شرقي أسيا وبخاصة مناطق التموين بالنفط من جزر الهند الهولندية (أندونيسيا الحالية) وتحقيق (مجال الرخاءالمشترك لآسيا الشرقية) بدون تأخير. وفي نيسان أبريك 1981 وقعت حكومة طوكيو التي أرادت أن تكون طليقة اليدين اتفاقا مع الاتحاد السوفياتي. وبعد قليك وجد اليابانيون أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه عندما قام حلفاؤهم الألمان المرتبطون مع الاتحاد السوفياتي بمثل هذا الاتفاق بغزو روسيا في حزيران من العام نفسه، وقد قللت النجاحات النازية الأولى بشكل ملحوظ من أهمية الاتحاد السوفياتي في ميزان توازن القوى.

فإذا اختارت اليابان سياسة التوسع في اتجاه الجنوب الشرقي الأسيوي فإن الحرب مع

بريطانيا وهولندا والولايات المتحدة ستكون أمراً لا مفر منه. أما الدولتان الأولى والثانيسة اللتان لا تمتلكان إلا قوات متواضعة في آسيا وعليهم الكثير مما يفعلونه في أوروبا للدفساع عن أنفسهم فلم تكونا تقلقان طوكيو أبداً، وفي المقابل كانت الولايات المتحدة قوة اقتصاديسة مرهوبة الجانب. ولكن طالما أن ألمانيا لم تتحمل الهزائم فيمكن التقديسر بسأن الولايسات المتحدة لن تجرؤ على تركيز قواتها في المحيط الهادي، فألمانيا تشكل خسط الدفاع الأول عن اليابان وانتصارها ربما ترك الأرخبيل سالماً بدون مساس. وحتى لو خسرت الحسرب في نهاية المطاف فإنها ستكون قد حمت مؤخرة اليابان على الأقل وساهمت مساهمة فعليسة في إنهاك العدو المشترك وأعطت للأرخبيل الوقست السلازم لإخضاع الصيسن وإقامسة إمبر اطورية استعمارية منيعة بمصادرها الطبيعية الضخمة وبملايين شغيلتها المتخصصيين وبالمانع الحامي الذي يشكله كل من المحيط الهادي والمحيط الهندى.

في أواسط عام ١٩٤١ وجدت اليابان نفسها على هذه الصورة أمام خيــــارين مخيفيــن يرتبط بهما مصيرها. وبعد مغامرتها في عامي ١٩٣١-١٩٣٧ وجب عليها أن تواجه حالة جديدة ليس فيها إلا مخرجان مجهولا النتيجة: فإما الانســـحاب بخري فاقدة كل مكاسبها السابقة وإما اللعب بكامل رصيدها دون التأكد من نجاحها الحاسم. ولقب حساول كونوي وبضعة من المدنيين أن يصلوا إلى تسوية مع واشنطن ولكنهم اصطدموا بموقسف صلب ومهذب في الوقت نفسه من الأمريكيين. وشجب الإمبراطور علنا سياسة الحسرب. ومع ذلك فإن العسكريين اعتبروا في صيف وخريف عام ١٩٤١ أن أمامهم فرصا جيـــدة وثروة من أية إمبراطورية أخرى حملها ظهر الأرض. وإذا ألقينا نظرة على الماضعي للاحظنا أن خطأ التقدير الذي ارتكبته أركان حرب اليابان هو أنها اعتمدت علي العامل الإنساني أكثر من اعتمادها على العوامل الستراتيجية والجغرافية والاقتصادية. وباعتمـــاد العسكريين عن طيب خاطر على تفوقهم المعنوي وعلى فضائل ( الروح اليابانية ) تركــوا أنفسهم يخدعون بادعاء انحلال الديمقر اطيات الغربية، فقد اعتقدوا اعتقادا صادقا بالنزعـــة السلمية العميقة في نفوس الأوروبيين وظنوا أنه لا يوجد ما يخشونه من أمريكـــة أفســـدها الترف المفرط. وبما أنهم على قناعة تامة بأن الأمريكيين لن يتورطوا في حسرب طويلسة فقد قدروا أن بعض انتصارات يحرزونها في بدء القتال ستكون كافية لتؤمن لهم السميطرة erted by 1111 Combine - (no stamps are applied by registered versio

على المحيط الهادي.

#### من بيرل هاربور إلى هيروشيما:

بعودتهم إلى الستراتيجية التي استعملوها ضد روسسيا عام ١٩٠٤ دخسل اليابانيون الحرب بهجوم مفاجئ صاعق على "بيرل هاربور" في جزر هاواي. ففي فجر يوم الأحسد السابع من كانون الأول ديسمبر ١٩٤١ دمروا في لحظة أسطول المحيط الهادي الأمسيركي الذي يمثل يومئذ قسما هاما من قوة الولايات المتحدة البحرية، بينما لمسم تمسس حاملات الطائرات التي قدر لها أن تكون الورقة الرابحة الحاسمة في متابعة الحسرب. وقد أدى الهجوم على بيرل هاربور فورا إلى رفع كل العوائق التي مازالت تقف أمام غزو خساطف لأسيا الجنوبية الشرقية وجزر شمالي أستراليا. ولكن هذا النجاح العسكري الياباني الواسسع النطاق تكشف أيضا عن خطأ نفساني خطير لأن واقعة بيرل هاربور من تأثيرها المباشسر أنها دعمت وحدة الشعب الأميركي الذي بدا حتى ذلك الوقت منقسما على نفسسه انقساما شديدا بشأن التدخل في الحرب وبدا أن الترقب والانتظار لم يعودا مقبولين بعد الآن، فقسد حملت أميركا السلاح مع تصميم حازم على سحق كل من اليابان وألمانيا في أن واحد.

منذ الأيام الأولى للحرب أغرق الطيران الياباني في بحر ماليزيا مركبين رئيسيين مسن الأسطول البريطاني. وفي ١٥ شباط فبراير استولى اليابانيون علسى سسنغافورة بالسهجوم عليها من الخلف وكانت أكبر قاعدة بريطانية محصنة تنتقل إلى السيادة الأسيوية. وابتسداء من آذار مارس ١٩٤٢ أصبح القسم الأكبر من جزر الهند الهولندية (أندونيسيا الحاليسة) تحت سيطرة اليابانيين. وفي شهر أيار مايو سقطت الفيليبين بدورها رغم مساعدة الجنسود الأمريكيين. وعندما شعر اليابانيون بقوتهم إثر هذه النجاحات الأولى استولوا على برمانيسا بينما أعلنت تايلاند – وهي أخر أمة مستقلة في هذا الجزء من العالم – حيادها المتعساطف مع اليابانيين.

في أثناء ذلك كانت الولايات المتحدة مشغولة بإعادة بناء قدرتها العسكرية. وفي محاولة منها لإيقاف توسع الجيوش اليابانية أرسلت إلى المحيط الهادي بضع قطع بحريسة نجت من التدمير. وفي أيار مايو خاضت قوات أمريكية وأسترالية متمركسزة في بحسر كوريل إلى الشمال الشرقي من أستراليا معركة غير حاسمة مع البحرية اليابانيسة. وفي الشهر التالي ألحق أسطول أمريكي يدعمه قسم استعلامات عالى المستوى هزيمة قاسسية

بالأسطول الياباني الذي كان يستعد للاستيلاء على ميدواي إلى الغرب من جزر هاواي. وفي أيلول سبتمبر كان اليابانيون يخترقون غابات غينية الجديدة للوصول إلى ساحلها الجنوبي فأوقف تقدمهم في معركة عنيفة استمرت حتى شرباط فسبر اير حتى أجسبرهم الأمريكيون على الإنكفاء إلى وادي القنال إلى الشمال الشرقي من أستر اليا وهكذا يكون الغزو الياباني قد بلغ نهايه توسعه منذ السنة الأولى للحرب ولكن كان لابد من مهلة طويلة قبل أن يتمكن الأمريكيون من النفوذ إلى داخصل الإمبر اطوريسة الواسعة التي كسبها الأرخيل منذ قليل.

عند دخول الولايات المتحدة الحرب كانت اليابان قد استخدمت كامل قدراتها الاقتصادية، فالسنوات الأربع من الحرب مع الصين أجبرتها على تعبئة كل مواردها مسن البد العاملة. وأصبحت الحاجة ماسة إلى العديسد مسن جيسوش الاحتسلال لإدارة البسلاد المفتوحة. أما الولايات المتحدة فهي تمتلك عددا مضاعفا من السكان بالنسبة لليابان ومسن القدرة الاقتصادية عشرة أمثالها فهي مطمئنة كامل الاطمئنان على تفوق مادي ساحق. وقد تلاقت (الروح اليابانية) في بادئ الأمر موضسوع النقسص في التجهيزات فالجنود اليابانيون يدافعون بحماسة بالغة ولا يتراجعون أبدا أمام الموت. ولكنهم ما لبثوا أن فقسدوا اليابانيون يدافعون بحماسة بالغة ولا يتراجعون أبدا أمام الموت. وكنهم ما لبثوا أن فقسدوا والطائرات بصبها الألغام فوق المرافئ السترانيجية تقوم بعمل تقويض بطيء وتخل بنظام بعضها عن بعض وأصبحت معرضة للأذي أمام الإغارات الأمريكية. ومن جهة أخسري لفإن أعمال التدمير أدت إلى ذوبان القدرة العامة للحمولة البحرية اليابانية فنجم عسن ذلك أزمة تموين في المواد الأولية مما أجبر الصناعة اليابنية التي تعمل منذ سسنوات بكامل طاقتها على تخفيض إنتاجها.

مضى المجهود الأمريكي في التجاهين رئيسيين، فالأسطول باشر السير في طريق ماتوية بين جزر المحيط الهادي متجنبا إياها بدءا من تشرين الثاني نوفمبر ١٩٤٣. وبعد أن ألحق خسائر فادحة بجزيرة تاراوا المرجانية في جزر مارشال في المحيط السهادي الأوسط بلغ في حزيران يونيه ١٩٤٤ جزيرة سيبان السيراتيجية في المحيط السهادي الغربي، ومن هذه القاعدة أخذت الطائرات الأمريكية تقصف بانتظام مدن اليابان نفسها في

غارات جوية مستمرة. وقد أدى خراب المناطق المدنية إلى رحيل كثيف للشغيلة مما شلك الانتاج الياباني أكثر فأكثر. وبلغ القصف الجوي أوجه أثناء الغارتين اللتين نظمتا في ربيع 1950 على طوكيو حيث كلفت كل منهما مائة ألف من الأنفس البشرية وخربتا قطاعا والسعا من العاصمة. وتعرضت معظم المدن اليابانية الكبرى لمصير مشابه وللم تتج إلا كيوتو وبعض المدن الثانوية من التدمير. وفي خلال شهري شباط وأذار (فبراير مارس) من عام 1950 استولى الأمريكيون على جزيرة إيوجيما IWO JIMA شمالي سببان التي ستسنخدم ملجاً للقاذفات التي ستصاب أثناء الغارات على الأرخبيل.

وبينما الغارات الجوية تتوالى كان الجيش الأمريكي يتقدم نحو الغسرب تحست قيسادة الجنرال ماك آرثر. وكانت بعض الأساطيل تجوب السواحل الشمالية لغينيا الجديدة وتحيط بالجزر المجاورة وتنزل جنودا في جزيرة ليت LEYTE في الفيليبين في تشرين الأول أوكتوبر ١٩٤٤. وقامت بقايا الأسطول الياباني بمحاولة يائسة لكسر الكماشة الأمريكية ولكنها فشلت وتم استرجاع مانيلا في شباط فبراير ١٩٤٥ بعد معركة طويلة ضارية. ومنذئذ بدأ محورا الهجوم الأمريكي بالالتقاء حيث سيتم ذلك في نيسان أبريل ١٩٤٥ عنسد تجمع القوات الأمريكية في أوكيناوا. وعندما شعر اليابانيون بالغزو المرتقب لبلادهم أخذوا يدافعون دفاع المستميت اليائس ولم يترددوا في قذف أخر طائراتهم فوق المراكسب الأمريكية في هجمات انتحارية ناجعة ومشهورة. وتشبيها بالأعاصير التسي أنقذت في الماضي اليابان من غزو المغول عام ١٩٨١ أطلق اليابانيون اسم كاميكاز علمى ملاحسي طائرات الانتحار. ولكن التفوق العسكري الأمريكي انتهى بالتغلب على البطولة اليابانية فتم غزو أوكيناوا كلها في شهر حزيران يونيه ١٩٤٥ بعد خسائر فادهة يالأرواح البشرية. وقد كلفت العملية اليابانيين مائة وعشرة ألاف جندي وحرمت أوكيناوا من ثمسن سكانها المدنيين أي ٢٥٠٠ من السكان.

في خلال ذلك استلمت ألمانيا في أيار مايو وغدا واضحا أن اليابان فقدت كل أمل لسها في كسب الحرب ومع ذلك بقيت معنويات المدنيين عالية. فالسكان الذين قبلوا الحرمانسات وتراكم الدمار برباطة جأش منقطعة النظير بدا أنهم مصممون على القتال حتسى النهايسة. وكان بعض المدنيين من حاشية الإمبراطور قد فهموا منذ عسام ١٩٤٤ خطسورة الحالسة وحاولوا التفاوض من أجل الحصول على هدنة. وأجبروا الجنرال توجو في تمسوز يوليسه

195٤ على أن يتخلى عن رئاسة مجلس الوزراء إلى جنرال آخر (هو الجنرال كـــوازو) الذي سيتخلى عن المنصب بدوره بعد غزو أوكيناوا للأميرال سوزوكي الذي كان قد نجـــا من (حادث ٢٦ شباط فبراير ١٩٣٦).

ومنذ شهر حزيران يونيه ١٩٤٤ طلب الإمبراطور من المجلس الحربي الأعلى أن يتوقع توقف القتال. وكلف الحكومة أن تطلب وساطة الاتحاد السوفياتي. أما الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت عدة مرات كلاً من اليابان وألمانيا (بالاستسلام بدون شروط) فقد أعلنت في السادس والعشرين من تموز يوليه ١٩٤٥ مع كل من بريطانية والصين تصريح بوتسدام الشهير الذي يحدد بدقة شروط الاستسلام التي هي (الاستسلام بدون شروط)!.

وحُكم على اليابان في ذلك التصريح أن تفقد كل ممتلكاتها الاستعمارية وأن تُحتل أراضيها حتى تصبح بلداً مسالماً تماماً وخالياً من النزعة العسكرية. ولكن الحلفاء تعسهدوا باحترام هويتها القومية وأن يتركوا لها حرية اختيار نظامها السياسي المقبل.

بدت نهاية الحرب قريبة. ومع ذلك فإن الأمريكيين دون أن يفكروا بنتائج قرارهم ألقوا قنبلتين نوويتين على هيروشيما وناغازاكي في السادس والتاسع من أب أغسطس ١٩٤٥ وكلف هذا السلاح النووي من أول استعمال له ما يقرب من مسائتي ألف مسن الأرواح البشرية وأدخل العالم في قلق العصر النووي. وإذا كان استعمال القنبلة النوويسة الأولسي على هيروشيما يسمح بإرغام قادة اليابان على الاستسلام وهم الذين تصلبوا حتى الآن فسي مقاومتهم فإن قرار إلقاء قنبلة ثانية لم يكن يستند إلى أي تسويغ تكتيكي. وفي خلل هذه المرحلة المأساوية غزا الاتحاد السوفياتي منشوريا في الثامن من آب أغسطس فوجد أن جيش كانتونغ الياباني قد فقد فعاليته التي صنعت له شهرته. وسعق أن ستالين وعد شركاءه في مؤتمر بالطا (شباط فبراير ١٩٤٥) بأن بلاده ستدخل الحرب ضعد اليابان في الأشهر الثلاثة التي تلي هزيمة ألمانيا. وشعر الاتحاد السوفياتي بعد هيروشيما أن عليه أن يتدخل بسرعة إذا أراد أن يكسب جزءاً من الممتلكات اليابانية عندما يعود السلام.

أما القادة اليابانيون فقد بقوا بعد كل هذه المصائب متمسكين بثبات بالسيادة الإمبراطورية. وفي العاشر من أب أغسطس قبلوا بنود إعلان بوتسدام ولكن بشرط واحد هو ألا يلحق أي أذى بمكانة الإمبراطور. وعلى هذا الطلب الأخير قدمت الحكومة

الأمريكية إجابة غامضة انقسم المجلس الياباني الأعلى بصددها إلى ثلاث أصوات مقابل ثلاثة. أما الإمبراطور فقد خرج للمرة الأولى منذ سقوط النظام القديم عن تحفظه وأمسر بقبول شروط الحلفاء. وفي الرابع عشر من آب أغسطس أعلن بنفسه في الإذاعة استسلام شعبه. ولكي يطمئن من أن العسكريين سيحترمون وقف القتال، عهد برئاسة الوزارة إلى أمير من الأسرة الإمبراطورية. وفي الثاني من أيلول ١٩٤٥ نقبل ماك أرشر استسلام السلطات اليابانية الرسمي وهو على ظهر المدرعة ميسوري الراسية في ميناء طوكيو.

\* \* \*

## المحننوي

|   | الأول   | ل | الفصا  |   |
|---|---------|---|--------|---|
| ( | التناسر | ¢ | لبسلاد | ١ |

|     | <u></u>                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥   | - الموارد والعوائق الطبيعية                                             |
| ٦   | - الجزرية ونتائجها                                                      |
| ٨   | <ul> <li>حضارات العصر الحجري الحديث (النيوليثيك): جمون ويايو</li> </ul> |
| ١.  | - دولة ماتو القبلية                                                     |
| 1 7 | - إرْث العصّر النّاريخي المبكر                                          |
|     | الفصل الثانى الفصل الثانى                                               |
|     | في مدرســة الصــين                                                      |
| 10  | – الاتصالات الأولى ؛ رهبان بوُّديونُ وتقنيون                            |
| ١٨  | - إصلاح المؤسسات                                                        |
| 19  | – ألعاصمتان: نارا NARA وهيان HEIA                                       |
| Υ.  | - فشل المركزية الإدارية                                                 |
| 71  | - الدين و الحياة التقافية                                               |
| 1 1 | - الدين والحياة التعافية<br>الفصل الثالث                                |
|     | نحق الاستقلال الثقافيي                                                  |
| 77  | <del></del>                                                             |
|     | - مخطط استقلال لغوي: الكانا LESKANA                                     |
| ۲۷  | <ul> <li>أول ازدهار لأدب قومي</li> </ul>                                |
| ٠   | – تفسخ إداري وتهرب من الضرائب                                           |
| ٣٢  | – ارتقاء الفوجيور ا                                                     |
|     | القصل الرابع                                                            |
|     | اليابان الإقطاعية                                                       |
| ۲٦  | <ul> <li>الحروب الإقطاعية: تايراضد ميناموتو</li></ul>                   |
| ۲۸  | ~ سلطة جديدة: شوغونية كاماكورا                                          |
| ź٠  | – مجتمع إقطاعي وأدب فروسية                                              |
| ٤٢  | - يبننة البوذية : الفرق الدينية                                         |
|     | القصل الخامس                                                            |
|     | الوحدة القومسية الواعسدة                                                |
| ٤٧  | ~ تهدید خارجی:غزوات المغول                                              |
| ٤٩  | - تهدید داخلی: تورة غو-دیغو                                             |
| ٠.  | - تنضيد اجتماعي جديد                                                    |
| 7   | <ul> <li>الأشيكاغا: حكام ضعفاء ولكن أنصار للأدب مجربون</li> </ul>       |
| 3 5 | - إزالة الحواجز وتقدم في الاقتصاد                                       |
| ~   | - از اله الحواجر ولعدم في الاستسادانانانانانانانانانانانانانانانانانانا |

#### القصل السادس الوحدة القومية الراسخة - مؤسسة الدولة اليابانية..... - دولة مركزية حول إيدو...... 77 70 - اضطهادات دينية وسياسية انعز الية ..... ٦٧ - عقليات مجمدة على القديم..... ٧. ........... الفصل السابع غسروب الإقطساع ٧٣ - تشكيل سوق قومي..... - يقظة الأرياف وعدم استقرار ها..... 40 فن باروكي من إيحاء شعبي..... ٧٦ ٧٩ - قومية تغذيها أعمال المؤرخين..... ۸. الفصل الثامن في مدرسية الغيرب - الامبراطور في مواجهة الشوغون..... λA 91 - ثورة على التقليد ...... - انطلاق اقتصادي ومحاكاة تقنية ...... 97 1.4 - دستور الميجي......................... الفصل التاسع ديمقراطية وإمبريالية - ما قبل الحرب والفتوحات الاستعمارية..... 1 1 9 - ما بعد الحرب والفتوح الاقتصادية..... 114 - التربية و الحياة الفكرية ..... 117 - التدرب على الديمقر اطية البر لمانية..... 111 144 - سياسة خار جبة متساهلة..... القصل العاشر النزعية العسكرية والحرب - طبيعة النزعة القومية اليابانية ومصادر ها..... 127

120

1 29

104

101

179

- قضم منشوريا......

- الجيش يقفز إلى السلطة.....

- تصاعد الاتجاه إلى نظام الحكم الشمولي.....

- الحرب الصينية اليابانية الثانية.....

-- الفهر س.....

### من منشورات دار علاء الدين

| •   | مغام ة العقار الأما                                             | م نف عنا،                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | مغامرة العقل الأولى                                             | <ul> <li>لغز عشار</li> <li>السه احمد</li> </ul>                    |
| **  | فراس السواح الحدث التي التي التي التي التي التي التي التي       | فراس السواح                                                        |
| *   | الحدث التوراتي                                                  | <ul> <li>دین الإنسان</li> <li>ادین الانسان</li> </ul>              |
|     | فراس السواح                                                     | فراس السواح                                                        |
| *** | آرام دمشق وإسرائيل                                              | <ul><li>جلجامش</li><li>من جلجامش</li></ul>                         |
| ••• | فراس السواح                                                     | هراس السواح                                                        |
| •** | الأسطورة والمعنى                                                | <ul><li>♦• التاو</li></ul>                                         |
| ••• | عراس السواح                                                     | السواح                                                             |
| •   | بدايات الحضارة                                                  | * النشريعات البابليه                                               |
|     | عيد الحديم الدنون                                               | عبد الحكيم الذنون                                                  |
| *** | تاريخ القانون في العراق                                         | <ul> <li>الدياتة الفرعونية</li> </ul>                              |
| ••• | تاريخ القانون في العراقعبد الحكيم الذنون                        | واليس بدج                                                          |
| *** | شريعة حمورابي                                                   | <ul> <li>طقوس الجنس المقدس</li> <li>اناذا مدممه مون على</li> </ul> |
|     | On/ June - 2010000/ 1 (2010) 1111111111111111111111111111111111 | المستريب والموري                                                   |
| *   | الشركس في فجر التاريخ<br>پرزج سمكوغ                             | <ul> <li>السكان القدماء لبلاد الرافدين</li> </ul>                  |
|     | پرزج سىمكوغ                                                     | جان کلود مارغرون                                                   |
| *** | المصادر التاريخية العربية في الأندلس                            | <ul> <li>أساطير في أصل النار</li> </ul>                            |
|     | ك. بويكا                                                        | جيمسر فريزر                                                        |
| **  | صرح ومهد الحضارة السورية                                        | <ul> <li>سلسلة الأساطير السورية</li> </ul>                         |
|     | مفيد عرنوق                                                      | مفيد عرنوق                                                         |
| *   | الأيديولوجية اليهودية                                           | <ul> <li>الفكر الإغريقي</li> </ul>                                 |
|     | مفید عرنوق                                                      | و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                              |
|     |                                                                 |                                                                    |
| *   | شريعة سدوم وعمورة                                               | <ul> <li>معجم الأساطير</li> </ul>                                  |
| ••• | محفوظ ايوب                                                      | ماحس سابیرو                                                        |
| *   | الديانة الزرادشتية                                              | <ul> <li>الجنس في العالم القديم</li> </ul>                         |
|     | نوري إسماعيل                                                    | بول فریشاور                                                        |

| <ul> <li>الاقتباس والجنس في التوراة</li> </ul>           | <ul> <li>موسوعة تاريخ القفقاس والشركس</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خالص مسور                                                | محمد جمال صادق أبه زاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>من هم الموحدون الدروز</li> </ul>                | <ul> <li>دراسات حول الأكراد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بين أبو ترابي                                            | <ul><li>دراسات حول الأكراد</li><li>ليرخ</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>البلدان النامية</li> </ul>                      | <ul> <li>الأسطورة في بلاد الرافدين</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إنس، بورتيانيكوف                                         | عبد الحميد محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المراحل التاريخية والسياسية لتطور النظام                 | <ul> <li>أهم الغزوات في صفحات الإسلام الخالدة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الإداري في سورياد. دنحو داوود                            | عبد أحمد عبد الكريم السعدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>الحسين بن منصور الحلاج</li> </ul>               | أن الثقافة السياسية  أن الشياسية السياسية  أن الشياسية السياسية الساسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السياسية السي |
| السعيدي                                                  | مىن حنفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul> <li>الإعلام والتوعية المرورية</li> </ul>            | <ul> <li>البيئة وحمايتها</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| د. شاکر مخلف                                             | نسيم يازجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>التربية السليمة للطفل</li> </ul>                | الأعمال الكاملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| موریس لین                                                | ندرة اليازجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>الرواية التونسية حتى عام ١٩٨٥</li> </ul>        | <ul> <li>الجوانب الجغرافية في حماية الطبيعة</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ك.ك. لومونوف                                             | د. أمين طربوش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>الواقعية في الأدبين العربي والسوفيتي</li> </ul> | <ul> <li>كيف نعتني بالطفل وأدبه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| د. ماجد علاء الدين                                       | الملحم الملحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>المنمنمات الإيرانية</li> </ul>                  | <ul> <li>الكويت في عيون امرأة دمشقية</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| علاء الدين                                               | جهينة الحموي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>الضابطة العدلية</li> </ul>                      | 🌣 تعلم كيف تمارس علم النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تركي موان                                                | عبده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>الصحافة السورية بين النظرية والتطبيق</li> </ul> | <ul> <li>العراق صفحات من التاريخ السياسي</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أبو فخر                                                  | د. كاظم الموسوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>تعلم الطفل في الأسرة والمدرسة</li> </ul>        | ٠٠٠ ذاكراه في القلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| سيوريس اسماعيل الملحم                                    | نيريالضُلْخ الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>الأمثال الشعبية الفلسطينية</li> </ul>           | ن ماالأدب المقارن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فه ز ع حمد قدسح                                          | د ځيان الميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



# مذالكتاب

يعد اليابان في مصاف الدول المستطورة تكنول وجياً وعلمياً على الصعيد العالمي ، ومن الدول العنية لما تتمتع به من خيرات طبيعية ، وتطور تكنول وجي .

وهذا السكتاب يسشرح فصول الحضارة اليابانية منذ العصر الحجري الأول إلى ما وصل إليه اليابان من تقدم في عصرنا السراهن، وفيسه تعرُض للحديث عن المناخ والطبيعة الجغرافية، وأصل السابان التاريخية، وأهم مدن السابان التاريخية، والمثقافات، بما فيها اللغة الحية. والتقافات، بما فيها اللغة الحية. كذلك يستحدث عن أشكال النظام التي سادت عبر تاريخه، والثورات الستي تعرض لها، ثم بناء الوحدة السقومية السراسخة.

كذلك يضم في طياته الحديث عن الحرب اليابانية الصينية . الكتاب هام للدارسين في قسم التاريخ ، وخاصة المهتمين بتاريخ هذا البلد الذي يطلع علينا كل يوم بمخترعات تنم عن الإبداع والطاقة العقلية المتميزة لدى هذا الشعب .

ا لساسا نشاسسر

يطلب الكتاب على العنوان التائي: دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة

دمشق ص. ب ۲۰۵۹۸

هاتف: ۲۳۱۷۱۵۸ - ۲۲۱۷۱۵

فاكس: ١٥٩٧٧١٥٩ - ١٤٢٣١٢٥